

متون الأهسرام الطبعسة الأولى ۱۹۹۰م – ۱۹۹۹م الطبعة الثانية طبعة الشروق الأولى ۱۲۲۲هـ – ۲۰۰۲م

#### ميسيع جشقوق الطستيع محسفوظة

# دارالشروق... استسهامحدالمت الم عام ۱۹۶۸

القاهرة: ٨ تسارع سيبويه المصرى - رابعة العدوية - مدينسة نصر رابعة العدوية - مدينسة نصر ص . ب: ٣٣ البانوراما - تليفون: ٣٧٠٩٩ ٤ (٢٠٢) في المادوني: email dar@shorouk.com

#### جمال الغيطاني

# متون الأهرام

دارالشروقــــ

## مُ اللهُ أول

تشوف

عَرِفَهُ أولَ سعيه ، غير أنه لم يُحط بخَبِره إلاَّ بعد التمام . وما بين البداية والنهاية استغرق الأمر سنوات طوالاً ماتزال أصداؤها سارية . ممتدة ، كذلك وجوده . حتى وإن أصبح غير ماثل مع تمام اليقين بانتفاء إمكانية اللقاء والمخاطبة .

رغم ذلك يثقُ أنه هناك، يمكنه أن يمضى في أي وقت فيلقاه، يَفدُ على ذاكرته في أويقات متباعدة، مختلفة، يَمثُلُ بقوة حتى ليكاد يَلمَسُهُ بيديه ويسمعه بأذنيه، إلاَّ أنه وثيق الصلة بمواضع معينة لا يمرَّ بها إلاَّ ويجيء.

#### «لا تستدعى الذاكرة لحظة ما إلا مقترنة بموضع ما».

لحظات من النهار الشتوى أو الخريفى أو الصيفى، يبدو خلالها مبتسمًا بهدوء، قامته الممتلئة، مستقيم الظهر، بارز الصدر لم يغير جلسته طوال أعوام، كذا وجهة عينيه، ونظراته، حتى عند حديثه إلى آخرين، أما تعبير الدهشة فمبادر دائمًا، كأنه يُطالع أمرًا عجبًا للتو.

مواضع شتى ارتبطت به، أهمها جامع الأزهر وما يتعلق به، الرصيف المحاذى لباب المزينين، المؤدى إلى الرَحبة الفسيحة حيث الصحن وإطار الأعمدة والمزوكة في الجهة الغربية، والأروقة المسرفة والمظلال ومهابة الشيوخ الماضين، وأنفاس الصالحين الذين لزموا وعشقوا بعد أن عرفوا.

#### «يستحيلُ العشقُ بدونِ مَعرِفة».

أما اللحظات فتمت إلى الصبا، إلى زمنه الأول، عندما كان كل شيء مُقبلاً والتطلّع إلى الأمام غالب، عام. إلى ذلك الرصيف جاء صبيًا دون العاشرة، عَبر ميدان الحسين إليه، لم تكن ثمة حواجز تقسم الطريق. المكان متضام وقتشذ وأعمق ألفة. قربه يستهى خط للترمواى رقم تسعة عشر، واجهة المركبات مقطبة حزينة. يرمقها في موضع قصي من ذاكرته المثقلة الآل، طلاء أصفر فاتح، عجلات سوداء، مصابيح عميقة.

#### كيف اهتدى إليه؟

لا يمكنهُ التعيين أو القطعُ، ربما أثناءَ تجولُه مع صَحبه بعد الخروج من المدرسة الإعدادية القريبة، كانوا يَشْرُعُونَ في استكشافِ الدُنيا عندما يعبرون ميدان الحسينِ أو ميدان بيت القاضي، أما ميدان العتبة، والأوبرا، فلا يجرءون إلا بصُحبة آبائهم وذويهم، أماكسن كانت قريبة البُعد بمقاييس الوقت المنقضى.

#### «الأمرُ دائمًا نسبيُّ».

لو قارنَ ما حَلّ به من دهشة بمقاييس حاضره، لَـعَادَل عبـوره شارع الأزهر قديمًا وصولُـه القُطَب الجُنّوبيّ الآن، أو حوافّ سيبـريا، أو مضيق بيرنج. بل إن عبور قبو غامضٍ لَيُشيُر فيه من الرِعْدَةِ والتَوْقِ والحذر، مالا تقدر قُوَى شتّى أن تَبعثَه.

#### «للبدايات دائمًا شأنٌ عظيم، والبداياتُ لا تتكرر أبدًا».

البداية لحظة، تحوى المكان والزمان، بعض النقاط يُمكن تحديدُها والأخرى تتوه في إجمالي البنية الغاربة، لذلك لا يُمكن تحديدُ يوم معين لرؤية الشيخ تُهامي أولَ مرة، كيف اهتدى إليه؟ ما من إجابة مؤكّدة، غير أنه من أوائل الذين اتصل بهم وتعاملَ معهم مباشرة في سنّه المبكرة تلك. كان يَعرض الكُتُب القيمة يرصها بحذاء الجدار الرمادي العتيق، عناوين مختلفة: فقه، تفاسير، تاريخ، روايات طبعت في سنوات من القرن الحالي أو الماضي، يقعد فوق كُتب مرصوصة، مربوطة بحبل متين. تتلامس راحتا يديه بين ركبتيه، يكتب الأسعار بقلم رصاص على الأغلفة الخلفية، لا يُجادل، لا يُناقش. لكن. إذا اقترح المشترى سعراً أقل وبدا ذلك نتيجة حاجة وانعدام قُدرة فإنه يُومئ فقط، يَهَبُ الكتاب مُقابِلَ ما يُمكنُ دَفعُه، لكنه لو لمح استهانة أو استهتاراً ما فإنه يتطلّع بقسوة.

#### «يُولَدُ النهارُ مِنَ الليلِ، ويَخرُجُ الليلُ مِنَ النهارِ».

كان يرقبُه صامتًا. بعد تأكَّده من اهتمامه وجدّيته رغم صغر سنّه بدأ يقترح عليه، يَدُلُه. كان يتناولُ الكتابَ ويقعُدُ عندَ الطرفَ الآخر، لا يقوم إلا بعد الانتهاء، كثيرًا ما استخرقتُه العوالُم المتخيّلةُ، فلا ينتبه إلا عند اضمحلل الضوء وبدء الغروب. اقتراب الرجال المكلّفين بإشعال المصابيح المرتفعة المطلة على الطريق، يَسنُدُونَ السلالُم النحيلة، يصعدون بسرعة فوقها، بيدهم عصى طويلة تنتهى بما يُشبهُ الكُرة،

تابَعَهُم يوميًا باهتمام، ولم تقع عيناه على مصباح إضاءة في أيّ مدينة نزلها، أو أي جسرٍ عَبَرَه، إلا ويتذكّرُ على الفورِ مُلامح أولئك المجهولين، العابرين.

#### «إنها للزيارة، ليست للإقامة»

تلك اللحظة لا تَحُلّ عندَه، إلا ويستعيدُ جلسَتَهُ وابتسامَتَهُ الغامضة، واتجاه بصره صوب الغرب، كأنه ينتظرُ خبرًا أو يتوقّعُ قُدُومًا ما من تلك الجهة، أو يُتابعُ أمرًا لا يعرفهُ إلا هو. في تلك الأيام كان فضاءُ المدينة صافيًا، مُرهَفًا، وكان الواقف فوق جبلِ المقطم يُمكنهُ عدُّ حجارة الأهرام إذا أُوتى قوة البصر.

الأهرام . . . .

مُقصِدُ الشيخِ تهامى، لُبُّ اهتمامه، بُؤرَةُ تفكيره، سَبَبُ وجوده فى المدينة. فى هذا الموضع، من مكانه فوق الرصيف كَانَ يطوفُ بالأهرام، يُدَقّقُ معالَمه. رغم قيامِ عمارات عديدة عَبْرَ الفراغِ الفاصل، تَحُولُ دونَ وقُوعِ عينيه على البناءِ الشاهقِ.

«أحيانًا ترى البصيرةُ مالا يَراهُ البَصَر، وأحيانًا يَرىَ البَصَرُ مالا تُدركُهُ البَصَرُ مالا تُدركُهُ البصيرةُ».

لَكُم رأى موجودات شَتَّى رغمَ بُعدها وخُروجِها من دائرِة النظر، ولَكُم

غَابِتُ عنه محسوساتٌ طالَ مُثُولُهُ أمامَها، ليس هذا حالُهُ بمفرده، لم يُختَص به. إنما يشمَلُ ذلكَ النوعَ الإنسانيّ كله.

قالَ إن الواقفَ فوقَ مئذَنَةِ الأرهِرِ الوسطَى يُمكِنهُ الإحاطةُ بأَدَقَّ رؤيةٍ مُمكِنةٍ لأهرامِ الغَربِ.

وهل رأى إنسانٌ. أو أخبر نص قديم عن أهرام في الشرق؟

الوضوح الجَلَى يكون مرتين، عند الشروق والغروب رغم قُرب مئذنة مسجد محمد بك أبو الدَهب حتى يُمكن للواقف بشرفتها أن يتبادل الحَوار بدون رفع الصوت عاليًا مع الآخر المطل عبر مئذنة الأزهر، إلا أن الأهرام تبدو مُغايرةً. لسنوات طالع كافة التفاصيل في الأوقات الخمسة السابقة على الأذان، ثلاث مرات في وهج الضوء وسطوعة ومرة مع اكتمال الليل وحلوله، ومرة مع وهنه وقرب زواله. خمس مرات يوميًا، يصعد، السلم الحلزوني الذي لا يتسع إلا لشخص واحد. مازال كثيرون يتحدثون عن قوة صوته، ونفاذه إلى الآذان القصية، وفيضه عبر الفراغات الشواسع، حَدَّث عن رؤيته الأهرام واختلاف طهورها عبر ساعات الليل والنهار:

#### «هل كان بإمكانك مشاهدتها ليلاً؟»

يتخللُ لحيته شبه المشلثة. أصابعه نحيلة، طويلة، الأهرامُ لا تغيب عنهُ أبدًا، إذا لم يطالعها بالبَصر، فإنه يشهَدُها بقلبه، وبقدر التركيز يكونُ

الوضوحُ، سواءً كانَ الوقتُ غَسَقًا أو فجرًا، ومن يثابر، مَن يُجالد الوَهَن والضَجَر واليأسَ فإنه يرى عجبًا.

«ما يبدو واضحًا في حين، يَعْمُضُ في حين آخر، وما يكونُ غامضًا في وقت، ينجلي في وقت.»

لَمْ يُصَرَّحْ بِأَكْثَر مِن ذلك فيما يتعلِّقُ بِالرؤية وتسديد البصرِ، لَم يَقُل: لماذا التحق بالأزهر، لم يُفصِّل. . أيّ عِلم دَرَس؟ أينَ أقَامَ؟ في أيّ رِواَق؟

كان يتدفق باللفظ، بالجُملة إثر الجملة إذا تعلق الأمر بالأهرام، لكنه يضن ، يشح إذا حاد الحديث عن شخصه، أثار صمته ودفيقه الرغبة في التخمين ومحاولة الوقوف على جوهر الأمر، لم يكف عبر مراحل معرفته به، استنتج أمورا بعضها أصبح مع الزمن يقينا، من ذلك تأكده أنه التحق بالازهر من أجل أمر يتعلق بالأهرام، ومنها أنه لم يتم دراسته لغرض يتصل أيضًا بالأهرام، وفي كلا الحالين كان مأموراً. ليس بوسعه الرفض أو الاختيار.

#### «السائلُ جاهل، لكن.. هل المجيبُ عالِم؟»

لا يمكن القَطعُ. أحيانًا لا يكونُ بوسعِ المرء إلا التساؤلُ والتيهُ عبرَ استفسارات لا نهاية لها، هل قصد الالتحاق بالأرهر للاطلاع على مخطوطات محفوظة بالخزانة الأقبغاوية؟ أو المكتبة الطيبرسية؟ أو في داخل

أحد الأروقة؟ لكن. ماذا حال بينة وبين تلك الأوراق أثناء إقامته على مقربة من الأهرام؟ يمكن لأى إنسان أن يقصد مكتبات الأزهر ويطلع على ما شاء، إلا إذا كان ثمة نبأ بمخطوط لا يمكن إخراجه إلا لمن يقيم وينتظم؟ هل يكمن قصدة داخل المئذنة؟ فتوسل بإتقانه الأذان، وجمال صوته وقوة نبره وعذوبة ترجيعه، حتى إن كثيرين اعتادوه وانتظروا صعوده، وتطلعه صوب الغرب ورفع يديه لتلامس أصابعه أطراف أذنيه ورفعه الأذان.

#### هل كان يَقصدُ التَطلُّع إلى الأهرام؟

لو أرادَ مكانًا مرتفعًا لاتّجه إلى المُقطّم، كانَ يُمكنهُ مُلازمَةَ مسجدِ الجيوشي عند اللهُروَة، أو مسجدِ الأسباطِ السبعة. هل كَان يبحثُ عن خبيئة ما؟

#### «مَن يُثابُر يَصل، ومن يَعبُر حاجزَ الوقتِ تكتمل لهُ الرؤيةُ.»

عندما عَرِفَهُ كَانَ يَلَزُم الرصيفَ قُربَ بابِ المزينين الرئيسى، يحتفظ تحته بتلك المخطوطات العتيقة ذات الأغلفة الجلدية السميكة، لم يُفارق المكان إلا مرتين، أيام العيدين. الكبير والصغير، عندما يُحيطُ رجالُ الأمن بالموضع كُله قبل صلاة العيد بيسومين حرصًا على الزعيم الذي لم يخلف صكلة العيد بمسجد مولانا وسيدنا الحسين. الحقُّ. انهم عاملوه برفق وهيبة، لم يقسُوا عليه باللفظ أو النظر كما يفعلون مع الباعة الجائلين

والمتسكّعين، المتـردّدين. كان يجمعُ كُتَب ويمضى فى صمتِ إلى مكانِ لا يعرفه أحد.

لم يَستفسر. وإن كانَ الرصيفُ الخالى منهُ يُثيرُ وَحشَة مُبكّرةً سَيَظلُّ لها أصداءٌ وترجيع، دائمًا يتساءَلُ: أى مرحلة عنده لقيه خــلالها؟ أى محط فى طريق سعيه إلى الإحاطة بالأهرام.

#### «بُلوغُ المراحل نسبيّ.»

لم يُفْضُ إليه بالغَرَضِ من مجيئه إلى القاهرة إلا بعد سنوات، بعد أن عَمَّقَ التقارُب، ودَنَتَ الكينونتان، حَدَّثُهُ فقالَ إنه مغربي، تمتد أصُوله إلى قبيلة تقع جنوب الصحراء، من هنا سمرته الغامقة وشعره الأكرت، الجَعْدُ، ولد في مدينة قُرب الجبال، وإن كانت تقع في واد حصين، بحيث يبلغ الإنسال مشارفها، ويكون على بعد أمتار قليلة لكنه لا يرى مبانيها وطرقاتها وميادينها ونواصيها إلا عند دخوله إليها فعلاً.

#### «كلمةٌ، أو نظرةٌ، أو إيماءة.. ربما تُحيدُ بمصيرِ وتُغيِّر مسار حياة.»

منذ طفولته اختلف لطلب العلوم والحكمة والأدب إلى شيخ طاف بلاد المشرق، ودخل أقطار الزنج، صَحببه حستى صدر شبابه، وعندما علم بخروج ركب الحبج قوى عليه الحنين فشاور شيخه. بارك عزمه، ورسخ من أمره. خرج طاويًا المراحل، ليس بنيِّته إلا أمر الحبج والزيارة. وصل

أرض الحجاز مُلبّياً. مُحْرمًا، طاف وسعى وشرب من زَمزَم، وقف فوق عرفات ودعاً. أفاض من حيث أفاض الناس. وبقى مُلازمًا له. مُصاحبًا. لخظة وقوع بصره أوّل مرة على المحعبة الملتحفة بردائها الأسود. ومشهد القوم المتجهّين صوب المُزدِّلفة، أرديتُهُم البيضاء في غميق الليل، والشعاب المؤدّية الغاصة بهم، والجبال الصّماء المُشرفة. أما مُشُولُه عند ضريح المصطفى فله شَانٌ آخر. رَجع مع جَماعته. وعندما حَلّ بوادى رمّ بعد المصطفى فله شَانٌ آخر . رَجع مع جَماعته . وعندما حَلّ بوادى رمّ بعد غيبة، وقبل التماس الراحة سعى إلى شيخه الحكيم ليقُص عليه ما كان من أمره. بعد أن أصغى طويلاً سأله فجأةً:

حدِّثني عن الأهرامِ وما رأيته منها؟

تلَجلَجَ، تردد:

ما عندى من المعاينة ما أرويه، ولا أقسدِرُ أن أسُوقَ حديثاً صحيحاً عنها.

أشاح بوجهه قائلاً:

أَخْسِس بهمة لطالب علم وحكمة، لا يتشوَّقُ، لا يتشوَّفُ إلى معاينة ما يَكْمُنُ من عَجَّبِ. . أَلمَ تُعبُر القاهرة مرتين؟

أوماً مُجيبًا. قالَ الشيخُ:

ألم يكُن بينَكَ وبينها إلا ركضة راكب، أو دَفْعَةُ قارب؟ إذا لم يكُن ذلكَ سُقوطُ همّة، فماذا نسميه؟

ثم أدار ظهره إليه، وأطرق، فلم يكن بوسعه إلا الانصراف والمغادرة،

لكن. منذُ تلك اللحظة لم يَطب له مُقامٌ، ولم تلن له ضَجْعة، أدركَ أن مُقامَه في مَسقَط رأسه انتهى، وأن سنوات استقراره وَلَتْ، وأنه يجب أن يرحَلَ.

#### «كُل شيء من لا شيء.»

فارق وادى رمّ للمرة الشانية، خروجٌ مغاير. مـختلفٌ، الأولُ له مدىً ومراحلُ معلومــة، والثاني سَعَى إلى مجهول غــير مُدْرَك، في الأول دَافعٌ نابعٌ من أغـواره، في الثاني كأنه مُـرْغَم، لكنه راض أيضًا وعـنده تَحَدّ، لابدُّ أن يرجعَ إلى شيخـه بما لم يسمَّعهُ من قَبلُ، مالم يعـرفهُ السابقون، حتى أولئك الذين عاينوها، ودقَّقوا وُصفَها في كتَاباتهم، هكذا سَعَى، مرَّ بقُرى ، ومدن لم يعرفها من قَبِلُ ونزلَ ضَيفًا على مَن يجهَلُ، رحّبَ به من لا يعرفُ. وصلَ بَر الجيزة، عاين أهرامات عديدة. رآها من مسافات متَ فاوتة، في لحظات مختلفة، لم يحدِّد شيخُهُ هَرَمًا بعَينه، سـألَ عنها كلَّها. تَعَلَّقَ بالأكبر، لم يُفارقه منذُ وصوله إلى نزلة الـسمَّان، القرية الصغميرة التي يسكُنُها أعرابٌ قَدَامي يطوفون بالأهرام سَعيًّا إلى الرزق ومنافع أخرى، عندما جاء لم يكُن هناك أيُّ مناطق سكنية قريبة. كان الشارعُ العريضُ، المؤدحمُ، المؤدّى، مُجَّردَ دربِ أو جسرِ أو طريق مَهَّدَتُه الأقدامُ والقوافلُ، على جانبيه أراضٍ مَزروعـة، تتخلُّلها بيوتٌ صـغيرة، ونَفَرٌ قلائلُ يَبدُونَ في الفراغِ كعلاماتِ الكتابةِ احضورُ الأهرامِ مُهَيمنٌ، قوى، يُؤَطِّر الموجـودات. لم يكنُ مُزَوِّدًا بأى عُنوان. لا يقـصدُ شَخـصًا

مُعيّنًا، أو جهةً مُحددة. أو مؤسسة ما، كان على باب الله، لذلك لم يشغله هذا قطّ له لم يؤرّف، كان لديه يقين داخلي أنه لن يفتقد موضعًا يحتمى فيه من وحشة الليل، وقسوة الانفراد، لن يعدم لُقمة تكفيه، كان مدفوعًا، غير عابئ بشيء إلا إلمامه بكُل ما يمكن أن يُعينه على معرفة الأهرام، والعودة في يوم ما، شهر ما، سنة ما، لحظة معينة يَمثُلُ فيها بين يَدَى شيخه، وفي الهدوء الذي يَلُف وادى زم ليلاً يقص عليه ما أحاط به علمًا. كان يَقينه الذي يَصعبُ وصفه أو إدراكه أن الأمر كله لن يستغرق وقتًا طويلاً، وأنه سيسبلُغ اليوم الذي يشد فيه الرحال إلى الغرب، إلى العودة. لن يتجاوز الأمر كله سنة!

#### «لا يدرى الإنسانُ أنه مُسافرٌ دائمًا، إنْ في حركته أو ثباته.»

عندما نزل القرية الصغيرة القريبة من قدمى أبى الهول رأى المئذنة البيضاء المرتفعة فوق البيوت كافة، دالة إلى المكان الذى يُمكن للجميع دُخولُه بدون دعوة أو ترتيب. في اللحظات الأولى لم يُثر ظهوره فضولاً، كانوا يؤدون صلاتهم، بعد انتهائهم مضى إلى الإمام، نحيلاً، واثق الوجود. على وجهه رضًا وقبول.

#### غريب؟

أوماً مجيبًا، لم يستفسر عن اسمه أو الجهة التي قدم منها أو مقصده. هكذا تَقضى أصول الضيافة المتوارثة، ثلاثة أيام لا يُسأل فيها القادم عن شيء، ثم تُقَدَّم إليه أصول الخدمة، وبعد الثالث يُمكن الاستفسار عن

الجهة، والقصد، الشيخُ تهامى لم يَلزَم الصمت، أفضَى بخَسِره. قال إنه طالبُ علم وعنده اهتمام بالنجوم، وفي بلده المغربي مَنْ عَلَّمَهُ أساس الصلة بين الأهرام والفضاءات القَصيّة.

«الوافدُ من بعيد في نظر القوم غريبٌ، وهُم بالنسبة إليه كذلك، فالكافةُ غرباء.»

لم يُطَمئنهم إلا بشاشة الإمام وترحيبه به. حدث منذ أربعين سنة أن ظهر غريب وأقام بالمسجد، وفي الليلة الرابعة فُوجئ القوم به يُحاول التسلُّلَ هربًا بعد خلعه المشكاوات الثلاث التي علقها الظاهر بيبرس بنفسه منذ سبعمائة سنة عندما جاء لرؤية الأهرام، اعتاد الأهالي إيقاد الشموع منذ سبعمائة المولد النبوي الشريف لا غير، لا الحَفير، ولا خادم الجامع، ولا سائر الأهالي نسوا ذلك، بستر من الله وتوفيقه كشفوا أمره. أمسكوا به لحظة تأهبه للهرب، إنهم يحدلرون الغرباء لأسباب أخرى منها اعتقاد رجال الحكومة بوجود خبايا تحت البيوت، ومداخل سرية إلى مقابر فرعونية لم تُكتشف بعد، لذلك كثر بت العيون ورصد الآذال، لم يُهدئ خواطرهم إلا إقبال الإمام عليه وكانه يعرفه، أو كان يتوقع قُدُومة، حُلولَه بينهم، والحقيقة أنه بقدر ما كان الشيخ تهامي يتطلع برهبة إلى القوم باعتبارهم الأقرب إلى أسرار الأهرام. بقدر ما كانوا ينظرون إليه بخشية باعتبارهم الأقرب إلى أسرار الأهرام. بقدر ما كانوا ينظرون إليه بخشية وإجلال، هو القادم من المغرب الأقصى. حيث العلوم الغامضة، والقدرة على النفاد إلى الحُبُب غير المرثية، لم يُقلقهم إلا أنه بمفرده، أعزب، لم

يعتد أهلُ النزلة على إقامة مثله بينهم، إذ يُصبحُ مصدرًا للقلق، للتوتر، للحذر الدائم، صحيحٌ أنهم يتَحددُنون إلى أجانب من كُلّ جنس وملة يُوجرون جمالَهم ودوابَّهم ويعرضون مهاراتهم في تَسلُّق الأهرام أمامَهم، يؤجرون جمالَهم ودوابَّهم أو أكثر باللسان فقط ولا يُجيد كتابة اسمه، بينهم من يُتقنُ عَشر لُغات أو أكثر باللسان فقط ولا يُجيد كتابة اسمه، لكم حيرته خبراتُهم، خاصةً قدرتُهم على الصعود السريع إلى الذروة، إلى تلك النقطة التي تنتهى عندها الأحجار كلها وتبدأ اللانهائية التي يُصعب إدراكها.

فى خُلوته، سواءً خلال السنوات المتى أمضاها على أطراف نزلة السَمّان أو رواق المغاربة بالجامع الأزهر. أو فوق الرصيف المحادى، يستعيدُ ملامح الإمام فيُوقنُ أنه كانَ مدركًا لهدفه، مُلمًا بغايته، ينطقُ بذلك ما يُصاحب وجهه وملامحه وابتسامته وهدوء ظاهره، الغريبُ أنه لم يذكرُه مرةً إلا وأدركة حنينٌ دامع.

#### «البقاء في الفّناء، والفّناء في البقاء.»

الستقر في كوخ من خُوص وجريد نبخل عند حُدود النزلة، قُرب الطريق المؤدّى إلى أبى الهول، لم يُفارق بَصَرُهُ الأهرام قدر الطاقة، حتى ساعة نَسخه الخطابات أو عرض الحالات التي يُمليها عليه أهالى النزلة الذين لا يُتقنّون القراءة أو الكتابة . كثيرًا ما يمر الكبار والصغار بكُوخِه فيجدونه مفتوحًا، مُباحًا، لم يُغلق بابَه قطّ. لا ليلا ولا نهارًا، لم يكُن لديه ما يخشى فقده.

#### «ما يكونُ قَصيًا في البداية، يُصبحُ قريبًا بحُكم الوقت وقانُون المُدَّة.»

ثلاثة شهور كاملة رنا خلالها إلى الأهرام، خاصة الأكبر، هاب الاقتراب، اكتفى بالسنظر من موضع قعوده أمام الكوخ، رأى البنيان العجيب عبر ساعات النهار كلها. حفظ حركة الظلال، تعاقب الضوء على المستويات المختلفة من البناء. ملامسة أشعة السمس على الأحجار الضخمة، المختلفة في أوضاعها، المتفقة، تلك الدعائم المستطيلة الموحية بمدخل مُغاير لذلك النقب الذي فتحه عُمالُ الخليفة العباسي المأمون زمن قدُومه لجمع الثروة، يُقالُ إن رجالة عثروا بالداخل على مقدار من الذهب يُوارى قيمة ما أنفق على فتح الشغرة، لم يعرف القوم مدخلا آخر، لكنه أكد أنه بمتابعة المنظر، وتدقيق البصر واقتفاء درجة انعكاس الشعاع واختلافه من موضع إلى آخر كان على وشك تحديد مدخلين على الأقل لولا وقوع مالا يمكنه ذكره أو التلميح حتى إليه.

#### «بالمداومة تقع الإحاطة، شرط الالتزام.»

قال إنه بعد مرور مقدار غير هين، اطلَع على الكتابة القديمة المحوة في الظاهر، ذَكر المؤرخون القدامي ومنهم المقريزي في خططه أن الأهرام كان مغطى بكسوة وردية عليها كتابة بالقلم الغريب، ثم أختفت، لكنها لم تُمْح، كان ظهورها مشروطا بأمور معينة، أهمها القدرة على التدقيق، وإدامة النظر في أوقات مُحددة، لكن لصعوبة تعيينها وَجَب النظر طول الوقت. في لحظة ما يبدأ ظهورها، خفيفًا، هينا، كأنها قادمة من أعماق

الماء حتى إذا بلغت السطح توهبجت بالألائها الذهبي، تمامًا كسابق عهدها الجلي عندما كان يمكن رؤيتها من مسيرة سبع ليال، رآها، تمكن منها. ألم بها جُملة وليس تفصيلاً، فالمدى فسيح لا يُمكن بلوغه في عُمر أو اثنين لكنه كتب رسالة صغيرة في شروط ظهورها، وما يحب اتباعه أودعها متاعه القليل، أكّد أنه درس أوضاع الشمس، وتعامد أشعتها على الذروة، تلك النقطة التي ينتهي عندها البناء ومنها يبدأ أيضًا، عند انتصاف النهار في أيّ يوم من الفصول الأربعة، يكون ما بين القُرص المتسهب وتلك النقطة خط مستقيم، صريح كحد السيف.

#### «مالا يُدرك بالنَظر، يَنفُذ إليه القلبُ.»

كُلّما ألم بجديد ظهر له آخر. وكُلّما ظن أنه جَمَع عن الأهرام ما سينبهر به شيخة أقصى المغرب، ظهر له مثير حَدا به إلى البقاء. مَعارف شتى صار إليها وانتهت إليه، كان يُصغى ويستفسر ويرنو نهارا ويختلس البصر ليلا، وتُواتيه في عُمق المنام حُلُول شتى شَغَلَتُه زمنا طويلاً خلال نومه حتى دَنَت تلك اللحظة وحلّت، تُشبه الرَغبة في امرأة ما، لا يمكن تحديدُها، منبشقة من داخل، دافقة، مُحرضة، نازِعة، لا فكاك منها ولا حَيْدة عنها.

هكذا، قامَ ساَعيًا إلى الأهرام في ليلة هادئة، باردة، أبطأ صَقَيعُها إيقاعَ مرور الوقت، جاءَ الهَرم الأكبر من الشرق، كانَ على يقينٍ أنّ ثمة

شيئًا إنسانيًا في تلك الأحجار التي تبدو صَمّاءً. وأنه لو تَكلّمَ فـسوف يسمَعُ مَن يُخاطبه.

#### «تبدو الجبالُ ثابتةً، صَمّاءً، لكنها تَذوى كُل لحظة.»

فى تلك الليلة أدرك أموراً عديدة بعضها يُمكن التصريح أو التلميح إليه فمنها:

- استحالة أوراك الأهرام بالنظر عند الوقوف بالقُرب منه، في مَدى ظله، أما رؤيته عن بُعد فَوَهُمٌ، لأنه لا يبدو على حقيقته.

ـ استيعابُ الارتفاع بالنظر مُستحيلٌ، التطلُّعُ من أَى نُقطةٍ يتعارَضُ تمامًا مع زوايا مَيل الأهرام.

- البناءُ أشملُ من إدراكه بنظرة واحدة، لذلك أينما وقف الإنسان، أينما تطلّع فإنه لا يُدركُ إلا جزءًا من كُلِ. توقّف عند أماكن بعيدة، بعضها مُرتَفعٌ مثلَ تلال المقطم، والفسطاط، والضفة الشرقية للنيل، وقف في كُلِّ موضع مُددًا متفاوتة في الوقت، متساوية في مَدته، كلّ مرة يرى مشهدًا مختلفًا عما رآه في المرات السابقة، بل إن ما يُطالعُهُ عند انتهائه عنايرٌ لما يراه في البداية.

#### «الأمر نسبي، الأمر نسبي.»

تلك الليلة وقف تحته مباشرة، طاف به، هاله ما بدا عليه من حَجم

غير مألوف، مُندَمج بالليل فكأنه جزءٌ منه أو استدادٌ له، بتأنّ بدأ قياس الضلع الشرقى، استوثق مواجهة كُلّ ضلع لجهة أصليّة، أما الارتفاعُ فلا يُمكنُ إدراكُهُ بالتَطَلُّع، يظلُّ المرء قَلقًا، مُتأرجعًا، مُوزَّعًا بين الشروعِ والبلوغ، بين التخطيطِ والتنفيذ، لا يتجاوز أبدًا.

منذُ تلكَ الليلة بدأ يتّجهُ ببصره إلى الأهرامِ حتى وإن توارى عَنهُ، لكنه تَقَلَقَلَ واهتَزّ عندما شَرَعَ في التَثْبت.

#### «الإنسانُ راجلٌ، والوَقتُ راكب، فكيفَ يَلحَقُ العَابر بالأبدى ؟»

بعد تأكّده من مُواجهة كُل ضلع لجهة أصلية بدأ القياس. إلا أن اضطرابة بدأ عندما شرع في المحاولة الثانية للتأكّد، بعد المرة الثالثة أيقن من الفرق. الاختلاف أمر لا يقبل الشك . ثلاثة أيام لم يجرو على تكرار المحاولة. شك خلالها في أمره، في اسمه، في انتمائه إلى البلد القادم منها، بل. والمقيم فيه. غاب عن ذاكرته وادى زم بما حواه من واجهات ونواص وقمم أشجار وصفاء جو، وملامح أحبة، صار يسأل نفسه أحقًا سعى هاك؟ هل تبع شيخه إلى درجة الخروج عن الأوطان؟ أحقًا جرى ذلك؟ لم يتوقف عن المحاولة. في المرة السابعة والتي جرت بعد انقضاء شهر قمري فُوجئ بتطابق دقيق مع نتيجة المحاولة الأولى. لكن في الثامنة اختلفت تمامًا. أذهّله ذلك الاختلاف البيّن في شيء محسوس.

#### «الألفَةُ في غير الوطن تُذهبُ باليقين.»

تلك فترة وعرة، ذرف خلالها دمعًا خفيّا، كلّما عانى ضغطة وحدته، وشدة فردانيته، غير أن مُجّرد وقوع عينيه على الأهرام يَبُث داخله سكينة، يستَسلم للنظر، إلى مهابة التكوين، إلى استعادة ما جَمعه عنها من القوم، عن حُرمتها المتوارثة، عن تفَحعُ أي رَوج من ذكر وأنثى دَخلا إليها وحاولا الإتيان، عن وجود طيور غامضة تُرفوف في فراغاتها، عن طلاسم مُعدة ماتزال فاعلة، أمرها مُجرّب. مازال الأهالي يُكنُون رَهبة واحترامًا لكل من يدنو أو يُبدى اهتمامًا، لكنهم لم يُفضُوا بأسرارهم وما يعلمونه إلى غريب عنهم، خاصة الطرق المرثية، الخفية التي يسلكُونها في يعلمونه إلى غريب عنهم، خاصة الطرق المرثية، الخفية التي يسلكُونها في المجاه القمة. من تخصصوا في ذلك اعتبروا هذا سرهم المكين، لَقَنوهُ على مراحل لأبنائهم أو ذويهم، أولئك الذين لاحت عليهم علامات النجابة والاستعداد للطلوع.

### «كُلُّ نَفس تائقَــة.»

ثلاثُ ليال، في الموعد عَينه. جاءَهُ شيخُهُ بنفسِ الهيئة التي تَركَهُ عليها في وادى زَمَّ، أشارَ إلى الجامع الأزهر، وكلمّا هَمّ بالسؤال رَفَعَ إصبعه في استقامةٍ لا تَقَبَلُ الجَدَل. يأمره بغيرِ نُطق أن ينتظر هناكَ لحظةً يزوره فيها.

صباح استيقظ فيه قلقًا، غامضًا، مُنقَطع الأسباب بموضع إقامته، وصل إلى لحظة فاصلة، كانت ملامح شيخه ناصعة، تسد عليه جهاته. تَحُولُ دون ورود أي خاطرة عليه، إشارة يده تَدُلُه وتُنذرُه، تُرشدُه إلى

الأزهر، وتُحذّره ألا يَحيد ببصره عن الأهرام. قطع المسافة الفاصلة مَشياً. ما بين الهسضبة والجامع، لَزَمَ الصّحن، أصغى إلى الشروح والتفاسير، أعجب القوم ترتيله للقرآن بالطريقة الأندلسية القديمة، وكذا رفعه الأذان بنفس النغمات التي ترددت في قرطبة وغرناطة وشنترة وماتزال في بعض أحياء المغرب القديمة بفاس ودكالة وطنجة وكذلك وادى زمّ، وغيره من النواحي والجهات. من أسعد مراحله تلك التي بدأ فيها الصعود إلى المثذنة وتطلعه إلى بهاء الأهرام التي ينتهي عندها الأفق، ويقع الخط الفاصل بين الأرض والفراغ العلوي.

#### «كُلُّ طريق يُؤدِّى حتمًا إلى طريق.»

لم يحد قط عن الأهرام، إمّا بالنظر مباشرة، أو بتَطَلَّع القلب أوقات هجومه، أو استناده إلى أحد الأعسمدة في الصحن الأعظم، أو جلوسه للمذاكرة داخل رواق المغاربة، غير أنه طوال تلك السنوات كان في حالة انتظار خفية تارة وجلية أخرى، إلى أن وفد عليه شيخُه مُرتديًا البياض، عبر الصحن من جهة الشرق إلى الإيوان الغربي، كان يجلس تحت المزولة الشمسية، شخص إليه ببصره وكينونته تلقى عنه الأمر بالانتقال من داخل الجامع إلى مُحاداته، إلى الرصيف المحيط، وبده الاشتغال بالكتب انتظارًا ليوم مايحل عليه ضيفًا من بحوزته مخطوط عتيق، فيه الشرح والتفسير لكل ما استعصى عليه من حروف غامضة بانت له مع مداومته التطلع إلى الأهرام. عليه بالصبر، وعدم الحيدة، هكذا. . استقر في موضعه، ظهره أله الأهرام. عليه بالصبر، وعدم الحيدة، هكذا. . استقر في موضعه، ظهره

إلى جدارِ الجامع، وعيناه باتجاه الغرب، صار يتتبع ما يجرى داخل الأزهر، وتنقل زملائه الذين حصلوا على الإجازات ودرجوا في المشيخة، وصار كل قادم أو ساع إلى كتاب يحوى احتمال كونه ذلك الآتى بالمخطوط المنتظر، لذلك لم يصد ولم يعبس في وجه امرأة أو صبى أو عجوز. فمن أين له أن يدرى، ورغم انتظاره، والمنتظر قلق دائمًا، غير مستقر، فإنه ظل شأخصًا دائمًا إلى ناحية الأهرام، وكثيرًا ما تأخذُه رَجفة يجتهد لإخفاء أعراضها إذ يقوى عليه حضور هذا البناء، المهيمن، يجتهد لإخفاء أعراضها إذ يقوى عليه حضور هذا البناء، المهيمن، المشرف، الملغز، المحيط، الدال، الجلي، الغامض، الراسيخ، الصاعد، الشابِتُ السارى، القريبُ في بُعده، البعيدُ في قربه .

# مُتنْشانٍ

إيغسال

... وفى هذه السنة شَاعَ أَمُر فتية الأهرام، قيل إنهم سبعةٌ عُـرفوا بتقارُبهم، وامتزاج أهوائهم، وترحاَلهم صُحبةً وشُرُوعهم معًا.

لَكُمْ شُوهدوا معًا، من سُوق الحمام إلى سُوق الشمّاعين، ومن شارع العُطور إلى النّحاسين، ومن الحقيامية إلى السيُوفية، ومن المقطم إلى القناطر، ومقهى الخلاء، إلى مقهى المدينة. كانوا طُلاّبَ علم، أهلَ ثقة، وإقدام، وجُرأة على المغامرة، وكثيرًا ما خرجوا صُحبَةً إلى الصحراء أو الريف القريب، كانوا مُقبلين، والوقت أمامَهم.

عندما عزموا أمرَهم، وانتهوا إلى تحويل قرارهم من فكرة إلى خطوات حقيقية، أطلعوا أحبابهم، طافوا بشيوخهم يلتمسون الإذن والبركة. تفاوتت ردود الفعل، فقليل شجّع وآزر، وكثير حذر وأنذر، غير أن ذلك لم يَفُت، ولم يُشَنِ.

كانَ خروجُهُم مشهودًا، ومازالَ كثيرون يذكرُون بهجَتَهم، وحلاوةً تَضَامُهم، ورقّة مَسرَحِهم، لحظات صعودهم الأحجار وتلويحهم، للواقفين، المراقبين، الشاخصين. التفاتة كُل منهم قبلَ دخُوله، قبل عبوره النَقْب الذي أحدتَهُ الخليفةُ المأمون. تطلّع كُلٌ منهم جهةَ الشرق، إلى الجمع ومنهم أهلٌ، صاحوا مُنادينَ ومُشجعين ومُودّعين.

الحقُّ أن أمرَهُم شاعَ فيما بعدُ أكثرَ، عزمُهم ألاَ يرجعوا قبلَ الوصولِ إلى صميمِ الأهرام المتين، القَصِيّ المكين. أخذوا مَعَهُم ما يلزَمَهُم من زادٍ وحبالِ وأدواتِ تُمكّنهم من ارتقاء الجدران أو النزول في المهاوي،

وأعـشاب وأخـلاط لمداواة الجروح، أمـا التغلُّب على الوَحـشَة والرهبـة فجعلوه من شُئونهم.

يُؤكّدُ البعضُ أنهم خالطوا كُلَّ من له صلةٌ بالأهرام، خاصةٌ الذين أوغلوا داخلها إلى مسافات متفاوتة، وأمضَوا أوقاتًا في مهاويها أو مراقيها، وأنَّ ما شرَعوا فيه لم يكُن نتاج نَزوَةٍ، إنما ثمرة تخطيط وتدبير.

يؤكد آخرونَ أنهم مَضَوا بدون أى فكرة مُسبَقة عن الشعاب الغميقة فى الداخل البعيد، أقدموا غير مُزوِّدين إلا برعبة هائلة فى المعرفة، والوصول إلى تُخُوم المجهول، لو تو فر لديهم قدر لما أقدموا فالإحاطة بأمر مُقلقة، ولو اطلّع المرء على الآتى لاختار الحالى، القائم، هذا حق لكن المؤكد أن ما أقدموا عليه كان مُغايرًا، لم يَسبِقْهُم إليه أحد.

يلى النَقْبَ مُرتقى دهليزى صاعِد بيل خفيف لا يبدو مُجهدًا، وعرًا تَسَلَّقهُ حتى يُخيّلُ للكشيرين أنه مستو، لن يُكلفَهم من أمرهم عسرًا. ولَجوا مَرحين مُتوثبين، مُتطلّعين، كانوا مُضطّرين إلى الانحناء، الارتفاع لا يسمح لمتوسط القامة أن يَفرد طُولَه، كانوا يعرفون ذلك، مُدركين إلى ضرورة انحنائهم لمسافات طويلة، تَطلّع كل منهم إلى الأمام، خاصة أولُهم الذى لم يكن أكبرهم سنًا ولا أكثرهم تجربة، إنما كان الأشدَّ حَزْمًا والأظهر اتزانًا، وأثناء الإعداد أجمعوا على تسليمه أمرهم، والمرء يحتاح والأظهر اتزانًا، وأثناء الإعداد أجمعوا على تسليمه أمرهم، والمرء يحتاح والأظهر اتزانًا، وأثناء الإعداد أجمعوا على تسليمه أمرهم، والمرء يحتاح

دائمًا إلى من يدُلُّه أو يُرشدُه، تستوى الحاجةُ إلى ذلك فى شَتَى مراحلِ العُمر، تتغيَّرُ الدرجَةُ فىقط، أحيانًا يكونُ إنسانًا يسعى أو كلمات قديمة فى كتاب مُدَوَّن، أو وصايا محفوظة، متناقلة. كان أوّلهم ثابتًا، يبدو هادئًا، راسخًا، قويًا على مواجهة البغتات، لم يختلف أمرهُم، فتلك المسافات أمرها معروفٌ، بعضه مُدُوَّن.

ما خالَجَهَمُ ذلك القلقُ المصاحبُ للشُرُوع، للبداية، للانتقال من حال إلى حال. الإقدام على قَصْد المجهول يُثيرُ المرءَ أيًا كانَ، لكنهُ اجتهدَ في إلى حال. الإقدام على قصد المجهول يثيرُ المرءَ أيًا كانَ، لكنهُ اجتهدَ في أخفاء ذلك. إنهُ الوحيدُ الذي لم يَلتفت إلى الخلف عندَ الوصول إلى نقطة وَهن عندها الضوء الوافدُ من الخارج، أصبح بعيدًا، صدى الصدى، خطوةٌ واحدةٌ فقط ويختفى، خاصةً مع ميْلِ الممرّ إلى اليسار. يبدأ ضوءٌ آخرٌ، هادئ، خافت، حَير السابقينَ واللاحقينَ لأنه مجهول المصدر، لا يقوى هنا أو يضعف هناك، لا يُكونُ ظلالاً للموجودات القائمة، أو الأجسام المتحركة العابرة، فكأنه يخترق ما يعترضُهُ، وهل رأى أحدٌ ظلاً داخلَ الأهرام. هل أخبرَ مَن دَخلوها بذلك؟

عند تلك النقطة الفاصلة يلتفت كُل منهم بتلقائية، رُبما لإلقاء نظرة على آخر مَلَمح من وأقع مُعروف، مألوف، حتى وإن احتوى على مجهول، غير أن ما يسعون صُوبَهُ أشد غموضًا، فالأمر دائمًا نسبى .

مع تَقَدَّمُهم عبر الفراغ مجهول الإضاءة تقاربُوا أكثر بقدرٍ غير ملحوظ، لكنهم انتبهوا إلى ذلك فيما بعد، وعندما ارتفعت أصواتُهم قال أولهم إنه منذ الآن سوف يكون الضحك بحساب، والحديث بقدر، كل جهد مَبذول

يَسْتَهْلُكُ قَدرًا من الطاقة، وتلك تعتمدُ على الهواء.. وبالطبع، المتيسَّر منه في الداخلِ غيرُهُ في الخارَج.

لم يكنُ ذلك بغريب عليهم، سمعوا ذلك في أيام التجهيز والإعداد، قبلَ عبورهم من واقع إلى واقع، من عالم يعرفونه إلى آخر لا يَلُمُّون بساراته وتُخُومه، كلُّ منهم بدا مع كل مرحلة، بل. كلِ خُطوة وكأنه بحاجة إلى مَن يُذكّرُه بما ألم به قبلَ عُبوره النَّقْب، إلى استنهاض البديهيات التي تداولوها، وحفظوها قبل شروعهم، لكن. . هذا أمرٌ من جُملة الطبائع، فَرقٌ كبيرٌ أن يقرأ الإنسانُ أو يسمع . وبين أن يُعاين ويعرف .

بعد اجتيازهم المُصرَ الأولَ، ودخولهم إلى المرقى التالى، تزايد المجهودُ المطلوبُ لكن بقدر مُحتمل. المقارنَةُ بَين مرحلة وأُخرى، كلاهما داخلَ الهرم، وهذا مستَجدُّ، وعند وصولهم إلى الغرفة المربَّعة التى كانت ترقدُ داخلها الرمَّةُ البالية داخلَ الحوضِ الرخامي تَطَلِّعوا إلى بعضهم، رغم قصرَ المدة المنقضية إلا أن كلاً بدا وكأنه يرى الآخر لأول مرة، ربما بتأثير الضوء الغامق، أو لأنهم يتواجهون بعد تقاطرهم بحذر، كانوا يفيضون نشاطاً وحيوية، غير أنهم بدوا حذرين، يكبَحُ كلِّ منهم رغبةً ما، إمّا في الحديث أو الضحك، أو التعليق على بعض مما مرّ به. لم يتذمر أحدهم، الحديث أو الضحوث سنّا والأضعفُ بنية، أرقهم حضورًا، غير أن يقينًا خفيًا لدى معظمهم أنّ ثمة تغييرًا وقع، ربّما في الملامح، في النظرات، خفيًا لدى معظمهم أنّ ثمة تغييرًا وقع، ربّما في الملامح، في النظرات، في التطلُع، غير أن المبررات عديدة ومُقنعة، منها طبيعة ذلك الضوء، في التطرُع، غير أن عبر أن

تقديرَهم للوقت بدا مُحيّرًا، بعضهم خُيل إليه أن وقتّا طويلاً مضى، وآخرون كانوا على يقين أنهم لو عادوا واجتازوا النقب من داخل إلى خارج فلن يجدوا شمس يومِهم الأولِ متقدّمة كثيرًا في السماء، ربمًا لم تبلُغ منتصفها بعد.

أوّلُهم تحدّث عن ذلك فيما بعد عند نقطة متقدمة، قال إنه على يقين أن للأهرام ناموسها الزماني والمكاني المُغاير، الخطوة لها قياس خاص، الزمن إيقاعة مُعاير. أولاً. ما من شروق أو غروب مدرك هنا، ما من صبح أو ظهر، لا وجود للأصيل أو الضيحي، لا ضوء يتغير أو ظلالا تتعاقب أو تتوارى، وأن ما يُخيَّلُ إليهم أنه انقضاء ساعة في الداخل ربما يُوازيه مرور شهر في الخارج، وربما أكتر، أدهشهم دلك لم يعلقوا، حتى عندما طالب من يُفكر في الانثناء والعودة ألا يُدهش إذا لَقي زمنا مُغايراً عندما لما يعرف وألف.

لم يَطُل مُكثُهُم في الحجرة المربّعة. اتجهوا إلى الفتحة الموجودة، في نهايتها ازداد انحناؤهم عند عبورها، وطبقًا لما دَوّنَهُ أصحابُ التجارب السابقة فلابد أن تسّع المسافة بين كُل منهم، فيما بعد قال ثالثهم إن أول هبّات الحنين والتَذَّكُر ورددت عليه أثناء جلُوسهم متواجهين داخل الحجرة المربّعة، هلّت على فؤاده رائحة شجرة بين عتيقة، تتدلى أطراف أغصانها لتلامس مياه ترعة عميقة، كان يعبرها يوميًا ويتذوّقُ ثمارها، لمحة عابرة، مارقة، لم تعن عنده شيئًا في البداية، لحظة وقوعها، لكنها صارت فيما بعد محطة غير مرئية، يُطيل الركونُ إليها كلما أوغل يكتشف من خلال استعادتها مالم يَقفُ عليه لحظة وقوعها. هنا. في هذا الحيرة الضيق.

المحدود في الظاهر، يُدركُ مالم يستوعبُ بالنظرِ المباشرِ في الخارج. كثيرًا مسالًا يكونُ الاستيعابُ لحظة السَماعِ أو النَظرِ إنما يتمُّ الأَمرُ كله عند الاستعادة بالخيال، ويبدو التفسيرُ الذي استعصى أمرهُ زمنًا، يبرق مع اللحظة المستعادة من بين ثنايا الذاكرة، ترسّخ ذلك مع تَقَدَّمهِم، إيغالهم.

بدا ارتقاء الدهليز التالى مختلفًا، المُنطَلَق مُغاير، والخطو ذو دلالات أخرى، في الأولِ كانت نقطة الارتبقاء تبدأ عند النقْب، عَندَ الفتحة الفاصلة بين الخارج والداخل، بين عبالمين، لكن الانتقال الآن، من داخل إلى داخل، عبد ذات التكوين، فالمغايرة تتم في إطار الدرجة وليس النوعية، هكذا بدا لهم الأمر في البداية.

التقديم في الدهليز الشاني يقتضى وضعًا مختلفاً، في الأول كانوا متقاربين، بوسع كل منهم لمس الآخر لو مد ذراعه، لكن هنا لابد من قطع مسافة، ربما خطوتين أو ثلاثًا، لكنها مساحة، أحيانا تمر لحطة لا يمكن لأي منهم أن يرى الآخر، لكن يُخفف الإحساس بالوحدة المباغتة سماع الحركة، والإصغاء إلى الخطو، غلب على كل منهم الأنشغال بالنفس، وإن راح الفكر إلى الآحرين فإنه جزء من الاهتمام بالذات، سلامته جُزء من سلامتهم، وما قد يَلحق بالآخرين يمكن أن يلحق به، وما يعرض لأولهم سيلحق بآخرهم. كان الشعور بالقربي أقوى في المرحلة الأولى، قبل بلوغهم الغرفة المربعة الأولى، وهن بدرجة ما، يدركون أن آخرين سَبقُوهم إلى هذا المرتقى، حتى هذا الجزء كانت خُطى سابقة مرت ، رغم ذلك فإن قلقا خفيًا حوم، المكان غير مطروق بقدر كاف، الفاجأة قد تقع في أي لحظة بغتة.

رغم المحاذير، إلا أن بهجة سررت، خاصة مع الشعور الدائم بالارتقاء، وعى خفى أنهم يصعدون إلى أعلى باستمرار رغم أن درجة الميل لاتكاد تلحظ، ثمة صعود يتم صوب نقطة غير مرئية، غير مدركة. غير محددة، لا يمكن تعينها، أو الإشادة حتى إلى الجهة الواقعة ضمنها. لم يصفها أحد من قبل، نقطة ربما تتغير بالنسبة لكل منهم، فكل تجمعهم عندئذ إنما تفرقهم.

كافة الاحتمالات قائمة.

الفراغ الداخلى لا علاقة له بقياسات الخارج، يبدو حديث أولهم أقرب إلى الأفهام الآن، هنا. المكان غير المكان، كذلك الوقت، ومن يخيل إليه أنه أمضى يومًا بالقياس إلى ما عرفه، ربما يكتشف عند رجوعه، اجتيازه النقب من داخل إلى خارج، أن زمنا طويلا قد انقضى، لن يتعرف عندئذ على المعالم والملامح، لن يبجد ما يأتنس به إلا الأهرام فينثنى عائدًا، موغلاً إلى أمد لا يدرى قراره، تمامًا كما يجهل القوم منتهى هذا البناء، وغاية عمادته.

مع تمام إدراكهم بالطلوع ينمو أيضا يقينهم أنهم معلقون، ولو أمكن لبصر اختراق الحجر لرآهم في صميم الفراغ، رغم صلادة الأحجار، وتقارب الجدران، رسخ يقينهم بمقدمهم الذي لم تبدر منه إشارة تنم عن خمشية أو تردد أو قلة يقين، استكانوا إلى وجوده في المقدمة مع أنه صارحهم أن معرفته بالأعماق لا تزيد عما أحاطوا به إلا قليلاً، وأن ذلك قاصر على مسافة محدة طَرَقها البعض قبلهم ودونوا بعضا من

ملاحظاتهم، حتى هذا النزر اليسير وجده بالمعاينة مختلفا بقدر، أفضى اليسهم بذلك عند بلسوغهم الغرفة الأولى، لسكنهم نسوا هذا كله. أو تجاهلوه، وأبدى كل منهم ما يؤكّد أنهم يوكلون أمرهم إليه بالكلية. حتى أنهم عند توقّفه ينتظرون ما سيقدم عليه، وما سيّلوح منه.

لحظة وصولهم إلى الغرفة الثانية ابتهجوا. بدا على ملامحهم الارتياحُ. ثمة مرحلة تَمْت، وخروج من دهليز، وانتباه إلى تيار هواء سارِ، خَفَى المصدر، غامض الوجْهَة لكنه مطمئن، منعش.

أطالوا النظر إلى بعضهم، كأنهم يتعرّفون إلى بعضهم لأول مرة، قبل استغراقهم، وبدء استعادتهم الخطى وإبداء الملاحظات علي ما عاينوه، قال مُقدّمُهم، إن البقاء مستحيل، ولابد من المواصلة، وهذا ما أوصى به كل من بلغ هذه النقطة من قبل، ولينتبهوا. . فالمرتقى الثالث آخر مَمر مطروق من قبل، بعد انتهائه سيلجون مواضع، لم يرد ذكرها من قبل، ولم يجرؤ على اقتحامها أحد له لم يقل إنه ربما حاول البعض لكنهم لم يرجعوا ليخبروا بما اطلعوا عليه، ربما لأنه لم يكن على يقين، لمن يكن من صفاته الإخفاء أو المداورة، كان صريحًا، واضحًا كالشهيق. . هذا إلى جانب عوامل أخرى مما طمأنهم وبث ثقة في نفوسهم، تاملوه خلال لحظات عوامل أخرى مما تأملوا نقوش الغرفة الساطعة بألوانها، وتلك الحروف الغامضة والتي تبدو كأنها في حركة دائمة من أعملي إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى.

كانت العرفة الفاصلة بين المرتقى الشاني وبداية الثالث مستطيلة، تخلو

من أى حوض رخامى أو خسبى، جدرانها مغطاة تمامًا برسوم وتصاوير يتخلّلها ما يُشبُه الحروف، ليست يونانية أو سريانية.. وبالطبع ليست عربية خيلً إليهم أجمعين أن مقديمهم يدرك بعضا من أسرارها إن لم يستوعبها كُلها، غير أنه بدا حائرًا أمام بعضها، لم يخف ذلك، قال إن ما نقش على الجدران الخارجية لا علاقة له بما يراه هنا وهذا محيريً.

لم يَطُل مكثهم، لم تتشعب استفساراتهم، كان امتثالهم تاماً. كافة الأقاويل المتوارثة، والسطور الشحيحة المدونة تنصح بسرعة الانتقال، والحذر من تلويشها، أو التفوه باللفظ الخشن، أو إتيان الفعل الفاضح، يعلم الكافة مصير كل رجل وامرأة شرعا. حكى القدامي عن دخول شاب وصاحبته بغرض الخلوة فتحولا إلى رماد منطفئ. مرة أخرى صحب أربعة رجال غلامًا جميل الصورة، وبمجرد شروعهم تيبسوا جميعا. تحولوا إلى أحجار ممسوخة.

هذا معروفٌ، مَقطوعٌ به.

ما يجبُ الانتباه إليه، تَغير الهواء وثقله، بما يؤدّى إلى غَلَبَةِ النوم، مَن يغفُ لحظة فلن يفتحَ عينيه مرة ثانية.

ليس الوسن أخطر ما يتهدد العابرين، لكنها الأحلام المصاحبة، حيث تبدو وجوه أنثوية مفتقدة عندهم، عذبة، جميلة. عيون شرهة فياضة بالرغبة، شفاه ساعية، وجنات متوردة داعية للقطاف، وأصوات هامسة، مغناجة، ملهبة للأعصاب المدسوسة. ألوان لا مثيل لها في عالم الحس، لا يمكن تحديدها أو تصنيعها أو نسبتها إلى الأزرق أو الأحمر أو الأصفر،

تمرق خلالها لحظات اندماج شعشاعية متأججة، قادمة من العدم اللامرئى إلى الحضور العابر فتنعشه وتبث فيه دَفْقًا لا يمكن الصمود تجاهه أو استيعابه فتكون الرَقدة الأبدية لم ينصحهم باتباع خطوات معينة، أو تلاوة نصوص مقدسة، أو اللجوء إلى لحظات موازية.

على كل منهم أن يُواجه بمفرده كافة المغريات، المشبطات، وربما هذا سبب لكمون كل منهم لتباعده عن الآخرين، ليس بالمسافة فقط، ولكن بالحس، فما يجب مقاومته خلال هذا المرتقى يمثل في الداخل، ولا يأتى من الخارج.

أربعة وأربعون هوة سحيقة، يلزم لعبورها إنساح الخُطى، وأحيانًا القفز، احتاط مُقدَّمُهم لذلك فربط خَصْر كل منهم بحبل يشده إلى الآخرين، حتى إذا زَلَ تعلق مصيرهم به فيضطرون إلى بذل الجهد لرفعه أو اللّحاق به.

لا شك أن طبيعة الضوء تغيّرت خلال اجتيازهم ذلك المُرتقى، يمكن القول إنه ضوء ولا ضوء. عتمة لا تحجب مواقع الخطى غير أنها جاثية، أسباب عديدة أدت إلى ترسيخ اليقين بمهابة الفراغ ولا نهائيته أيضًا. أما الرائحة فكانت مغايرة. إنها أكثر ثقلاً، لكنها ليست خاملة، عطنة، رائحة غامضة تثير الخيلايا وتخيف أيضًا، تومئ إلى مجهول يصَعب إدراكه. مازال الإحساس بالصعود قويًا، ربما ساعدهم ذلك بدرجة ما على مقاومة النوم، وتلك الرؤى، استلزم الأمر جهدًا أدّى إلى تَسارُع الأنفاس، ومَغَالبة الجهد.

أصعبُ ما واجه مُصدمهم، أولهم، دليلهم، الملمَّ بما دَونَه القُدامى، أشق ما فُوجئ به تلك الأصوات الآدمية، الأنثوية. الناعمة، المبثوثة، تتخللُ لحيظات الانتقال من اليقطة إلى مشارف النوم، التأرجُحُ خلال اليقطة الحتمية التي لا مفر منها، لم يدر المصدر بالضبط، إذ تسرى النغمات خلال المسام من خارج إلى داخل، ومن داخل إلى خارج، أصوات تلوح في البداية متداخلة، يمكن تمييز كل منها مع التدقيق والإصغاء الذي يعنى الاستسلام لوطأة الوسن، في درجاته يبدو التثني، الرحابة والتمكن، لحيظات الذروة السابقة على انطفاء الشبق، وتمام الأرب.

لكن بلوغَها هنا. في تلك المنطقة من داخل الأهرام يعنى التَبَدُّدَ، التَذَرَّيَ، ليس هو فقط، إنما من معه، صَحَبُه الذين أسلَمُوه أمورَهم، تلك أصَعَبُ المراحلِ حتى الآن، بعد تمامها وقعت أولى المفاجآتِ المؤلمة، المنهكة.

فى الغرفة الشالثة، الأضيق عَرضًا، الأكثر ارتفاعًا، ضيعة السقف، هرمية الشكل، عندما تواجهوا منهكين، متعبين، مترقبين، أدركوا أنّ التمام ولي، وأن النُقصان بدأ.

### الآن. هم ستة!

كيف تمكن صاحبُهم من فَكَ الحَبْلِ الذي يشُدُّه إليهم، أم أنه فارقَهُ مُرغمًا؟ رُبُمَا يَسْهُل تَصورُّ الأمرِ، خاصّة أنه آخرُهم، السابع، أشدُّهم حيوية، وأكثرهُم حماسًا قبلَ الشروع.

### أين مضي؟

تَعْسُرُ الإجابةُ. لا يبقى إلا التخمين، ربما استسلمَ للوَسَن، أو تَبعَ الصوتَ فَهَوَى، أو أدركَهُ نَصَبٌ فجثا، أو آثَر الكَفِّ فانَثَنَى.

تَطَلَّعـوا إلى الفَـتحـة التى أدَّت بهم إلى هـذا الموضع فلم يَرَوها، لم يُساعـدهم الضوءُ الغامقُ، ربما لم يَشـاءوا التوقُّفَ تحاشـيًا لإدراكِ حقيـقة مؤلمة، هكذا يكونُ الإنسـانُ أحيانًا، ولكـن لفترات قصـيرة، سُرَّعـانَ ما يستَجمعُ بعدَها نفسه فينتبه ويدركُ ويحاول.

يعى مُقدمُهم الآنَ بلوغَهم نقطةً لم يصل إليها أحدٌ، كلُ ما يلى ذلك غير مطروق، غابت أخباره مع المندثرين، مجهولٌ الآن بالمرة. كل منهم استرجع مُلامح الصاحب المختفى بقدر، هكذا. . بعد رفقة، ومُشاركة، صار استدعاؤه بالمُخيَّلة، وللمحات وجيزة، يغيبُ هنا ليظهر هناك، وعند لحظة معينة ينطوى فلا يُخلف لمحة أو أثراً. تقدمهم وخطوهُم هنا لا يتعلَّقُ بهم، بقرارِهم شأنَ المراحل السابقة، المنقضية، إنما لابد من انتظارهم، حتى ظهور الفتحة التى تبدو لكل منهم بصورة مغايرة، ربما مستديرة، أو مستطيلة، أو مثلثة. أما توقيت الفَتْح فلا يدُّ هم فيه، إنما يرتبطُ بعوامل يَصعبُ تفسيرُها، كثيرون طواهم الانتظار هنا، وكثيرون مَلُوا فانثنوا عائدين، وربما مضى البعضُ ولم يرجع.

استرجَعَ بعضُهم ما يُروَى عن المفاجمات التي يتعَمرضُ لها الطُرَّاقُ، انخسافُ الأرضِ فجأةً، خروجُ مارد يحملُ سيفًا، يقطع رقبة كل من يتحاورُ حدًا معينًا داخلَ الأهرام، هذا الحدُّ غير واضح، بل يقالُ إنه

يختلفُ من شخص إلى آخر، أو هبوبُ رياحِ كاسحة، عاصفة من مركزِ الأهرام، تنفُذُ إلى أدَق أقسامه لتبيد كُلَّ من جروَ وأُوغلَ، يُحيرهُم هذا الهواء اللطيف، الناعم، المنعش، لا يتوقف عن الهبوب المنتظم والسريان عبر وتيرة لا تعلو ولا تهن، لكنة من حين إلى حين يشتد ولكن في كل الأحوال لا يُسمع له صوَت يخشون تحوله إلى درجة تعصف بهم كلهم. مقدمهم أخفي عنهم توجسة وخشيته من هذا الهواء الطيب، بقدر هفوفه ورقته أثار عنده رعدة خفية لم يُفصح عن مداها، لم يطلع على أى ذكر له في سائر المراجع التي ألم بها، ولم يُخبره أحد شفاهة ممن ادعوا العلم بالخبايا والأسرار، لكن. ليس هذا إلا تفصيل ضيل. إنهم عند مُفترق على الحسم الآن. ولوج مختلف، خطا مغايرة، أما ضيق المرتقى فباعث آخر على الحسم الآن. والشعور بالنكس. كان الانحناء مؤلما في البداية إلا أنهم عند اعتادوا عليه، خاصة مع تحريك أعضائهم بشكل مُعين، عند نقطة معينة اندادت سرعتُهم كان قوة ما تدفعهم. أو الأرض تُطوى تحت أقدامهم.

فى لحظة معينة بدأ تَقَلُّصُ إحساسهم بالارتفاع، كلِّ منهم على يقينِ أن انحدارًا بدرجة ما بدأ، لم يكن الميلُ مُدركًا فى البداية لكن مع تزايده أبدى مقدمهم حَذرًا، اضطروا مِثلَه إلى محاولة التَمهُل والتَشبُّثِ مع التمسُّك بالجوانب المصمَّة.

كأن الأمر لم يستغرق إلا دقائق، رغم وطأة الوقت، وتشاقُله، والإجهاد، بسرعة. . انتهوا إلى بَسطة من الحجر المستوى، جَدران مرتفعة تُمكّنُهم من فَرْدِ قاماتهم إذا استطاعوا، ذلك أن أجسادَهم تكيّفَت بدرجة

ما مع ضيق المرتقيات، والوَضع شبه المنحنى الذى اضطُروا إلى اتخاذِه، ما من مصدر باد للضوء الذى ازداد كثافة.

إلى اليمين باب مصمت .

إلى اليسار باب مُقابل، كأنهما الظلُّ والأصلُ، متماثلان، متواجهان، كالصوت والصدَى. على الجدران طلاء أحمر لأشكال يَصُعب تحديدُها، توقّف كلَّ منهم حول الفُوَّهَ الدائرية المؤدّية مباشرة إلى أسفل، هل كانت موجودة في مُنتَصف البسطة الحجرية أم ظهرت الآن؟

ما من تفسيرٍ، ثم . . ما أهمية التحديد إذا انتفَى الخيار؟

التفت المقدّم إلى الآخرين، الكُلُ مُعتصم بالصمت، ما كان يحدوه وقع بعضه طول الصمت وفقدان الرغبة في الكلام، يوماً. . أخبره شيخ مغربي جاء من أقصى بلاد الغرب بقصد الفرجة على الأهرام بخطورة الصمت، إذا وقع خاصة عند الرّحيل أو الخروج إلى الجهاد فتلك علامة شُوم، قال المغربي الأسمر، مثلث اللحية، ناصع الابتسامة، كأنه يراه أمامه الآن، إنه خرج يوما مع نفر من صحبه فأوغلوا في الصحراء الجنوبية لغرض يعني القوم، كان مُقدماً عليهم، عين الشيخ. اضطرتهم الأحوال إلى الإقامة في مكان منقطع قُرب عين ماء صغيرة. كانوا في انتظار مدد لم يأت، خشي عليهم من الانتظار، أمر هم بتنظيف الرمال، أبدوا دهشة، لكنه أصر ، أكد أنها تعليمات الشيخ التي لا يمكن ردها، بعد فوات المدة أحبرهم بالسبب الذي دعاه إلى هذا الأمر الغريب، فلو تركه مسينفرد كل منهم بذاته

فيمُ عنُ ويرحَلُ ويحِنُ فيضعُفُ عن المواصلةِ، هَزُّوا رءوسَهم ولم يتندَّر أحدٌ.

لكن الفرق بين . كان المغربي في الصحراء ومكثوا، لكن داخل الأهرام ليس بوسع المرء إلا السعى ، إلا الحركة ، إلا الخطو، إلا التقدم على أمل بلوغ الغاية ، وتلك تختلف من شخص إلى آخر ، فالبعض يوغل طلبًا للكنوز الدفينة . والبعض يُقدم بحثًا عن العلوم القديمة ، وآخرون يبغون الوقوف على المجهول ، في كافة الأحوال لا يمكن لمن وكج الأهرام أن يكف ، أن يتوقف ، عليه أن يستمر أو ينكص ، الأهرام كالجسر ، والجسور للعبور ، ليست للإقامة ، وكل عابر يسعى مُقلقلاً ، غير آمن بدرجة ما ، فالأمان دائمًا للوصول ، لا يكون أثناء الانتقال .

ليس بوسعهم إلا النزول، طالما أنه ليس بمُكنتهم اختراقُ هذا الجدار الصَلْد أو فَتْحُ ذَلك الباب الوهمي الذي لا يؤدّى إلى شيء، ليس أمامهم إلا أن يتقدّموا من خلال تلك المسارب والمرتقيات والمهاوى التي صيغت خططها في أزمنة لم يعرفوها، ومن آخرين لم يلتقوا بهم قط!

عندَ كُل حاقة، عندَ كُلِ مدخلٍ، يستعيدونَ ما كانَ منهم، خاصة صاحبَهم، تُرَى. أينَ هو الآنَ؟

لا يعرفونَ ما جرى له، لا يُلِمُّونَ بمصيرِه، ومن أينَ لَهُم ذلك؟

لو قَرَّرَ بعضُهم العودةَ فأى يَقين يؤكّدُ لهم أنَ الطريقَ الذى سلكوهُ فى المجيء هو عينهُ الذى يرجعون منه، هل سيؤدّى بهم إلى عين نُقطّة البداية؟

كما عاينوا وشاهدوا ثَمَّةَ فتحات تبدو فجاةً، ودهاليز تطولُ بأكثر مما قدّروا لها، فماذا يضمنُ لكلِ منهم صحةً طريقِ العودة.

في الغُرفة الأولى قال أحدُهم ضاحكًا:

وهَلَ الْحُرُوجُ مِن الأهرامِ مثلَ الدَّخُولِ إليه؟

يبدو الهَزْلُ جدًّا الآن، بتأثير، الإجهاد والضوء الغامض والرهبة يتعرَّفُ كلَّ منهم إلى صاحبه بَصُعوبة، لكل عند الآخرين صورتان، الأولى تَمُتُ إلى ما قبل دخولهم ومَوقعُها المُخيِّلة، وثانيةٌ يقع البصر عليها الآن مضاعفة بشروط المكان والفراغ وسريان الهواء، وكل ما يأتى أو يذهب عبر المسارب الخفية التى لم يُلم بها كائن.

ما مِن بَديلٍ للاستمرار.

فى زمن التحضير والتأهب. قبل عبورهم النقب، أخبرهم مقدمهم عن ثلاثة دخلوا فى زمن قديم ثم غابت أخبارهم تمامًا حتى ظن قومهم أنهم من الهالكين، بعد أربعين سنة كاملة ظهر أحدهم قرب صحراء أبى صير، قيل إنه خرج من نقب مجهول، مُغطى الآن بطمى النيل المترسب. لزم الصمت ولم يُخبر بشىء!

مَن يدرى؟

أَلقَى بالحَبْلِ، نزلَ مُتعلِّقًا به، انتظرَ الخمسةُ ظهورَ الإشارة. لم يطلُ وقوفُهم، جذبَ مقدمُهم جَسُورُ القلبِ الحَبْلَ مرتين، عندما استقروا إلى جواره أدركوا أنهم ينتقلون من حيرة إلى حيرة.

الحيز غريب.

لم يقفوا بمثله من قبل، لا يمكنُ القولُ إنه مستديرٌ أو مُربَّع، كان جامعًا لأشكال لم يعرفوها قط. ما بَلَبلَ خواطرَهم رؤيتُهم حيرةَ مقدمهم لأول مرة، عبهدُوه ثابتًا، مكينًا، لا يمكنُ التنبؤ بما يجولُ عندَه، حتى صَعبَ عليهم استنتاجُ ما يُفكّرُ فيه لم يكتم عَنهم خواطره فقط، إنما أوجاعه أيضًا وما يضايقه، عندما تبعواً بصرة الحائر أدركوا ما يجعلُه ضاجًا، مُقَلقَلاً.

### إلى أين . . وكيف؟

لأول مرة يواجهون فتحتين كأنهما انشقتا للتو، في آنية واحدة، متساويتين تمامًا، الأولى إلى اليمين والأخرى إلى اليسار، هذا أمر نسبى، بالقياس إلى أيديهم وعيونهم، فلا يمكن تحديد دقيق للجهة داخل هذا العُمق من الهرم، ما يُمكن اعتباره يمينًا عند هذا ربما يكون يسارًا عند ذاك. للجهات داخل الأهرام مقاييس مغايرة تمامًا، إدراكها لم يَتم بعد.

إنها المرةُ الأولى التي يجبُ أن يَشبعوا طريقين. هذا ما استقر رأى مقدمهم جميعًا حتى الآن، قالَ بعد إشارته إلى الفتحتين إن هذه دعوة، وتلكُ دعوة، ولابد من تلبيتهما، لم يبذُل جهدًا ظاهرًا في الاختيار، أو اتخاد القرار. بدا مُتعجّلاً. ميّالاً إلى الإسراع، غيرَ ساعٍ إلى النِقاش.

انقسما.. بعد إشارته إلى أقرب الواقفين وإلى مَن يليه، طلبَ من الثلاثة الآخرين أن يُعيِّنوا مُقدمًا لهم، قبل أن يتناقشوا أو يشرعُوا في الثلاثة قرار تَقَدَّم. تَصَرُّفٌ حاسم كأنه رَتَّبَ له من قبل. كأنه أعدً لمثلِ هذه

اللحظة، لم يَجْرِ عِناقٌ، لم تُلْفَظ كلماتٌ، فقط . مُجّرد تلويح خافت بالأيدى.

ممر أسطواني مَكْسُو بحجر أبيض مَشُوبٌ بصُفرة، رَغم التعب، وارتجاف العضلات نتيجة الأنحناء القَسْرِيّ، إلا أن السعي كان أسرع بالنسبة إلى المراحل السابقة، بدا المقدم واثقًا رغم أن كل ما ينتظرُهُم مجهولٌ.

كلُّ من الثلاثةِ كانَ يفكر في صَحْبِه الآخرين. إلى أينَ وصلوا؟

ماذا لقوا؟ نقطةُ الفراقِ باعشةٌ على أَسَى ممدود. ومحاولةُ استعادة بعضٍ مما كانَ، خاصّة أن هاجسًا يَقينياً يتجولُ لدى كُلِ منهم الآن باستحالة اللقاء مرة أُخرى، وأن ما كان صار مُستحيلاً. وهل افترق قومٌ داخلَ الأهرام والتقوا من قبلُ؟ هل سمعوا بمثلِ ذلك؟

مع استمرار المُضى عبر دهاليز أسطوانية أو مهاو عميقة أو فتحات تبدو فجأة ، يغيب كل من ذَهب عن الأدهان . يَعمُقُ الاستغراق . يؤكّد مُقدمُهم أن هذه الممرات والمنافذ ستُؤدّى بهم إلى غاية . كافة ما اطلّع عليه في كُتُب المطالب والطلاسم يؤكّد ذلك .

إنهم الآنَ أقلُ قدرةً على تبادُل الحوار. توارَى أيّ تفكير يخص وملاءهم الآخرين. أو المراحل المنقضية والتي اختلف إحساس كل منهم بها، غير أن يقينًا شملَهُم يخص الزمان يؤكّدُ أن إيقاعَه يزداد سرعة كُلما أوغلوا، وأنّ التمييز بين الليل والنهار صار صَعْبًا، وأنّ الشروق والغروب لا يتمّان خارجَهم إنما داخلَهم، فلم يَعَد للاستفسار القديم: ليل الآن أم

نهار؟ أيّ معنى ، يُمكن لكل منهُم تحديد ما يَمُر به ، فيمثلون في اللحظة نفسها لكن يكون عند هذا ليل ، ويصير نهار عند ذلك . يقين آخر يخص الكان ، يقين تُبُوتي يُؤكد أن مراحل الارتقاء ولَّت ، وأنهم يتحركون الآن في عُمق أهرامي مُتّجه إلى أسفل ، ربما تجاوزوا مستوى الياسة التي خطوا في عُمق أهرامي مُتّجه إلى أسفل ، ربما تجاوزوا مستوى الياسة التي خطوا فوقها طويلا قبل إيغالهم في العُمق الأهرامي ، ما حيرهم أحيانا مصادر تلك الرياح الخفية ومساراتها ، كذلك درجات الضوء ومنابعه ، وذلك التدقيق البادي من مقدمهم الذي لم يعد يتطلع إليهم .

من مهوى إلى آخر، من مَمَر إلى مَمَر، من مُـتَلَث إلى مُستطيلٍ إلى دائرة، من قُمْعي إلى حُلَزوني، من مشمن إلى مُستَس إلى مُربَّع، إلى ما يَصعُبُ تَوصِيفه.

لم يَعُد المرورُ بالغُرَف مُثيرًا، ما أكثَرُها، مع كلِ خطوة تُولَى خطواتٌ أقدَم، تندَثُر تمامًا من الذاكرة، تُمَحَى من المُخَيلة، حتى أختلط عليهما الأمر، شك أحدُهما في وجود رَفقة سابقة، وظنَّ الثاني أن عهدَه بالأهرام قديمٌ، وأنه بذلَ الجهد في إدراكِ مَا أَلَمٌ به من قبل.

عندَ حلول لحظة وموضع توقُّف المقدم، يرفعُ يمديه أمامَ وجهم إنهُ مفاجاً بكُلّ هذا السُطوعِ المباغَت حتى ليكادُ يَعْشَى.

هذا ما ورد التنبؤ به في بعض المخطوطات العتيقة، فقط تلميح من بعيد، لم يصفها أحد لأن بلوغها ظل في دائرة اللاممكنات، لم يذكر ميخلوق بدقة هذا الامتزاج، وذلك التداخل، ما هذا كله إلا ثمرة للسعى، للصبر، للمجاهدة، يمكنه مصارحة صحبه الآن، القول إن

جهادَهم وإقدامَهم وبَذلَهم لم يَمضِ هَباءً، كان داخلَه فَـيَضٌ يَصَعُبُ استيعابُه.

لا يعنيه الآنَ عُلويةُ الحركة أو سُفليتُها، تتشابَهُ عندهَ الجهاتُ، كافّةُ الممرات تُؤدّى إليه، ويدُلُّ هو عليَها، تبدأ منه وعنده تنتهى، تتراصُّ الأحجارُ داخِله ويَصل بينَها يتوزّع خلالَها، عَبرَها. ينتهى الآنَ إلى صميم الأهرام السَيّال، المنصهر، الدائم، الذي لم يُعسَّر عنه بشرٌ من قبلُ، فلا اللّقضَ ولا الرّسمُ ولا الإيماءُ ولا التصريحُ ولا القيامُ ولا القعود.

أوغَلَ في الأهرام، وعَينُ الولوج تُدركُه، ما هو إلا ذرات مكونة. هو هو. وهنا هناك. وهناك هو. تكتمل استدارتُهُ، فَتلتقي النقطةُ بالنقطةِ. وتكون الالتفاتةُ إلى الالتفاتة.

لِيُخبِر رميليه . . ليُطلعهما ، ليرى ما عندهما .

لكن. عبثاً رؤيتهما، لا يُواجِهُ إلا نفسه، إنه بمفردِه تماماً، مُنْبَت، صَاغر.

مَن يَصلُ إلى هنا لابد أن يكونَ وحيـدًا، مُنقَطِعًا، تلك اللحظة، هذه المسافة من غَور الأهرام.. لا تَحتَملُ الرفقة.

## مُــتن شالث

تـُـلاش

. . عائلة أمـرُها قديمٌ، ذَائع، مَذكـورٌ في كُتُب مـاتزالُ مخطوطةً لم تُطَبِع بعدُ، أما شانُهُ فمعلوم، رائجٌ دَاخلَ البلادِ وخارِجَها.

يُؤكّدُ مَن لَهُم خبرةٌ بتَسَلَّق الجهات الأربع أن نبوغَه ظاهرٌ، ولخَطُوه فوقَ الأحبجار إيقاعٌ مُخاير، ورَغمَ التاريخ الطويلِ لأجدادَه إلا أنه جاء بمالم يُقَدِم عليه أحد، فَلم يحدُث قَطّ أن تُمّ الوصولُ إلى القمة ليكأ. . ومتى؟

في الليالي المعتمةِ، الخاليةِ تمامًا من القمر، وأضواءِ النجوم القَصيّة.

يعرفُه كُلُّ مَن لَهُ صِلَة، علماءُ الآثار المتخصصون، ضباطُ وجنودُ الشرطة المكلّفون، أو القادمون لمهمّات عابرة، معظمُها لحماية الشخصيات الكبيرة التمى تجيءُ عادةً للفُرجة، وأصّحابُ شركات السياحة، وقُداَمى المرشدين والأدلاء والمترجمين، وأجانبُ من بِقاعٍ شَتَى تَردّدوا على الأهرام مرات، وصاروا مشدودين إليه.

خرص على رؤيته رؤساء وملوك وأمراء ونجوم سينما عالميون ومحليون، ومسمم أزياء، وخبراء عطور، وأثرياء يمتلكون مراكب عابرة، وأخرى راسية. يُعلِّق في صالة بيته خطاب شكر مُوجّه إليه من الديوان الرئاسي، يشكره على المجهود المُضنى الذي أبداه في تسلُّق الهرم الأكبر سبع مرات متعاقبة لا يفصل بين كل منها أي استراحة. أمام ضيف البلاد الرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو.

الثناءُ قـديمٌ عند أجداده، ذَكـرَ البَلويّ في تاريخـهِ أن ابنَ طولون أَثنَى على أحدهم وأُعجِبَ به، وتَرجَمَ المقريزي لواحدٍ منهم في «المُقَفّى» الذي

مازال قسم غير هيّن منه مفقودًا. قال المقريزى إن الناصر محمد كان يخرج إلى الجيزة خصيصًا ليراه ويتابعه. أما نابليون بونابرت فنصح علماء حملته برسم جدّه الرابع، لكنهم لم يتمكّنوا لسرعته، وخفّته وقُدرته على الإبهار.

أُسرَةٌ مُوعَلَةٌ فى المهارة. وتوارث المسارب المؤدّية إلى القمة. عند سَنِ معينة ـ ربما السابعة ـ يُلقّن الأبُ ولده الخُطَى الأولى ثمّ يُوعَلُ شيئًا فَشيئًا حتى يُصبح الطموحُ المستمرُ تقصيرَ المدة.

يقول بعض من لهم دراية بالعلامات الخفية والطلاسم، أنها تنقص كل مائة سنة مقدار دقيقة، لم يكن الأمر سهلاً، مجرد تَخلَخُلِ حجر من مكانه، أو تآكُلُ حواف آخر يُطيلُ المسافة أو يختصرها، بالإجمال. يحيدُ بالخطة.

ما أقدَّمَ عليه هو، ما انتهى إليه جعلهُ مثالاً يُضْرَب، وقُدُوةً لمن سيأتى بعدَه، إذ أمكنهُ اختصارُ المدة مرتين خلال عَشَر سنوات، من ثمانية دقائق إلى سبعة ونصف، إلى سبعة. . هذا توقيت غيرُ مَسبَوق بالمرة، لم يُدونُه مَرجعٌ قديم أو حديث، صارت قدرتُه علامةً على بلوغُ المُرام الوعر في الزمن القليل.

مَشَت سيرتُه بينَ الناسِ، فأعجبوا به، ومالوا إليه، وكُثرَ الثناءُ عليه.

كانَ وحيدًا، لا أشقاءَ له، جاءً بعدَ انتظار سنوات سكّمَ خلالَها والداه بقضاء الله وقَدَره، عندما وصلَ خاف عليه العينَ والحُسك، أحاطاه برعاية وحَذَر، لم يرتَد قط الثيابَ الزاهية، إنما كان ملفوفًا في الملابس السوداء.

وسُمت جَبهتُه بدوائر البُن الغامق، كذا وجنتاه، ومقدمة ذقنه. رغم حرص أمه عليه من رَفّة الهواء، من النسمة السارية إلا أنها رفضت إطلاق اسم أنثى عليه، وأن تُخفى ذكورته بملابس البنات كما اعتادت قليلات الخلفة، مع أنها لو أقدمت لما شك الأقربون. فالولد كان مستدير الوجه، واسع وعميق العينين، مليح التقاطيع، يؤكّد كلَّ مَن رآهُ أنه كان دائم التطلّع إلى جهة الأهرام، إلى الغرب، لو حملته أمه يستدير، إذا حادت به يرتفع صراخه. مع الوقت أدركت فلم تُرضعه إلا إذا جَلست وظهرها إلى الأهرام. عندئذ تَعْلَقُ شَفْتاُه بثديها، وإذ يكتفى يُدرِكُهُ النومُ العميق.

هل كان مشدودًا لأمر خفى لا يعلمه؟ هل كان يُلبى نداءً لا يُمكن لآخر سَماعُه؟

أم هو تراث أجداده الأقدمين الذين ورَّعوا أيامَهم وأفنَوا أعمارهَم فوقَ تلك الأحجار؟

لا يمكن لأحد القَطعُ، وإذ يُصغى إلى ذكريات أمّه عَنه، تُحاولُ استفزازَه. دَفعَهُ إلى النطقِ، إلى التفسير، لم يُقابلها إلاَّ بابتسامةٍ قانعةٍ، راضية.

لم تَدْر أمهُ إذا كان يذكُرُ لحظةً فطامه، عندما تَبَعَتْ وَالدَه قبلَ الغروب وأوغَلا سبع خطوات داخلَ المُرتقى. كَشَـفَتْ ثديَها الذي دَهَنَت حُلْمَـته بالصَبَّار المُرّ، تَرَدّدَت صرخاتُه \_ ياعينَ أمه \_ لكنه خطا خُطوةً باتجاهِ كينونتِه الغضّة الخاصة.

لم يُخفِ والده سمرورَه المبكّر بارتباطِ وَحميده، اتجاهِه الدائمِ إلى

الأهرام. لذلك لم ينثن، أقدم على تلقينه أسرار المسالك المؤدّية، قيل إنها أربعة ويؤكّد آخرون أنها ثمانية، لمن أتْقَنَ. في الشامنة صحب حتى المنتصف، في العاشرة وقف إلى جواره فوق الذروة، حيث تنتهى المادة ويبدأ الفراغ. أشار إلى المعالم الدانية والقصية، عندما بلغ الثانية عشر أصبح باستطاعة الأب أن يقعد بين الزوار المتفرجين، أن يتابع خطى ولده، قفزه الرشيق من حجر إلى آخر. في الطلوع أو النزول.

بدا وكأن المهارات المندثرة والمتوارَّقَةَ انتقلَتْ إليه واستقَرَّتْ عندَه، تعلَّمَ القراءة والكتابة، وأُعجِبَ به أساتذته، قالوا إنه عاقلٌ. رزين، يُسبقُ عُمرَه، كثيرُ الصمتِ والاقتصاد في الكلامِ والصيانة.

مرةً واحدةً انزعج والدهُ لسؤالِ مُفاجئ لم يتوقَّعه:

هل تسلّق أحد أجدادى الهرم الأوسط؟

لم يشأ والده أن يُظهر انزعاجَه، أن يُفضى إليه بالمحاذير الكامنة وراء صُعود هذا الهرم بالذات. مازال جزء من الكساء وردى اللون، الجرانيتي، المغمور بالأشكال والحروف يُغطّى قميته، لم يَرغَب في التهويل ولا التخفيف، إنما قصد أن يَتْبع الصدق، ألا يُخفى عَنه أمرًا، لكن بِحَذَر.

فى الولد شىء غامض، يجعَلُ المُسنين، المُهابين يلزَمونَ الصَمْتَ عندَ ظهوره، يبدونَ الودَّ ناحيته. يُعاملونه باحترام، أطلَعَهُ والدُه على الواقعة الوحيدة التى جَرَت منذ ثلاثة أجيال، عندما أقدم أحدُ الأبناءِ على الصعود.

لم يُبد تحذيرًا صريحًا، لكنه خَشى أن يُقدم على المحاولة، لكن رغم

عودة الابن الغالى للاستفسار والتّقصى إلا أنه لم يَشرَع، كان اهتمامه الدائم بالهرم الأكبر، خاصة الذروة، المنتهى. كثيرًا ما صعد إليها بدافع من عنده وأمضى الساعات الطوال مُنفردًا، وهذا ما حيّر أباه وأخاف أمه، خاصة صَمته المكين، وقلة بَوْحه. يَثّبت بصرة تجاه الأهرام ولا يحيد عنه بالساعات، مما أقلق والديه حتى أن أمه سعَت سرًا إلى الشيخ المغربي لإعداد حبجاب يقيه المهالك، وبغتات الزمن، لكن المغربي، المرابط. المتوحد بالوقت، والصمت، قال لها إن ابنها ليس في حاجة، لأنه موعود.

#### موعود بماذا؟

لم يُفَسِّر المغربيّ. لم يَشْرَح، هكذا هم، يسعَبُ استخلاص الحقيقة منهم. لم يُنه ذلك قلقهما الدائم عليه. خاصة والده الذي لزم الدار مع وَهَنه، وتضعضع أحواله، لكم انتهت إليه أمورٌ غريبة راجَتْ وشاعت عن أجداده السابقين، لكن لم يسمع عمّن يُشبه ابنه. مازالوا يَقُصُّونَ عن جَدّه الشاني ذي الساق الواحدة وقدرته على تَسلَّق الأهرام، قفزاً وانحناء مع استناده إلى الحجارة الضخمة المتراصة، وإقامة جدّه الشالث لمدة شهر كامل فوق الهرم الأكبر. لم ينزل مرة، ولم يُزوده أحد بكشرة خبز أو شربة ماء. لم يبع لمخلوق بمصدر زاده، وقال البعض وأكدوا أن طيوراً خضراً كانت تُرققه بالثمر والقطر. يُؤكد الرواة أن الذروة لم تكن تتسع وقتئذ إلا لشخص واحد، كانت نظيفة مجلوة كانها لم تنقص شبراً. سَمع عن أحد الاقارب الذين سَعَوا في زمن بعيد، دخل وغاب، حتى انقطع كُلُّ رَجاء في عودته، لكنه ظهر بعد أربعة وعشرين سنة أمضاها كُلَّها في عمق الهرم.

أيسن؟

لم يُجب.

کیسف؟

لـم يُفسَّر.

أبدى الولدُ اهتمامًا بجده الذى انقطع فوق، عند المُنتَهي شهرًا بأكمله، صحيح أنه لم يُلح فى الأسئلة، لم يستفسر كثيرًا، لكن اللفظ المنطوق عند عند الكثير من شخص طويل الصمت. عند إفضائه بمثل تلك الاستفسارات تَشْخُصُ أمه مُتطلعة ، واجفة ، حتى لتحبس أنفاسها.

قال أبوهُ إن إبداءً مثلِ تلك الخشية لا محلّ لها الآنَ، الولدُ عاقل وإذا كانَ يتسلق بمفردِه، ويجتاز هذا الارتفاعَ الوَعَر، ويُبدى من الهِمّةِ ما جَعلَه مَوضِعَ إعجابِ وطَلَب. فلا داعى لإظهارِ خوفِ لا يليقُ إلا بالصبية.

تقولُ أمه إنه سَيَظُلُّ صَغيرًا بالنسبة إليها، حتى بعدَ زواجه وإنجابه البنينَ والبنات، عَجَّلَ اللهُ بيومِ فرحه بعد أن يرزُقه اللهُ بابنةِ الحلالِ التي تصونهُ وتُريحُ بالله.

مرةً واحدةً قالت إن طولَ صميّه يُقلقُها.

مَن يَرَهُ أثناءَ تَسَلَّمَه لا يخطُر بباله قُدرتُهُ على السكوت، صعودُهُ مختلف، يستمتعُ والَدهُ بمتابعته. بمجرد مُلامَسَته أحجارَ الهرم. تَسرى عنده حيوية وتُهدَرُ طاقةٌ، يخفُّ، يَثب، لا يتطلّعُ إلى أعلى لكنه ينتقلُ برشاقةٍ مُحيّرة. كأنه يَتَبعُ صوتًا حَفيًّا يَدُلُّه. أو يمدُّ يَدَه إلى أكفُ لا يراها

إلا هو، ترفعه عند مواجهة حجرين متلاصقين، مرتفعين، يجب القفز فوقهما لاختصار جُزء من ثانية. بل إن لون بشرته ليَشَغير، قُرب الذروة يُصبح شبيها بلون الأحجار التي فَقَدَت غطاءَها منذ رمن، لون وسط بين الأصفر والأبيض والبني، أحيانًا لا يمكن توصيفه بدقة. كأنه قُد منها، مُتَصل بها عبر خيوط غير مرئية، ياسلام.. لولا سرحته الدائمة تلك، وذهاب عينيه إلى بعيد، لفارق الدنيا مُطمئنًا عليه.

الحقُّ. لم يُبالغ والداه في خَـشيتهما. كانا يرقبانه بدهـشة، بحذر. بخوف من وقوعه في الجذبة. أو استسلامـه لسيطرة قوة غامضة لا يعرف مخلوقٌ طبيعتها. ولا تنفَعُ الأحجبةُ والأوراد في دفّع أذاها. ليس كل ما تَضُمُّهُ الأهرامُ وتلك الجبانات مكشوفًا، مُباحًا.

كان مُتَعَلقًا بالأهرام، دائم النظر إليها حتى وهو فوقها، لا يكف عن الطواف بكبيرها وأوسطها وصغيرها. المكتمل منها والناقص، الخفي والظاهر، مثل هذا الشُغل غير جَديد، لا يُشير ، فهو ابن عائلة قديمة الصلة. كان محور تفكيره من نوع آخر، بما وراء هذه الأهرام، لم تستغرقه الأمور التي تشد انتباه من يُماثله عمرًا، حتى مراهقته لم تحدث تلك المطبات التي يقع فيها عادة من ينتقل عبر أطوار العمر المختلفة، خاصة من الصبا إلى الرجولة.

فـتيــاتُّ ونســاءٌ من أجناس شتـى تَعَرَّضنَ له صــراحــة، وتعلَّقنَ به، إحداهُن عَــرَضَت عليه مُصــاحبَتَهـا إلى ألمانيا، ولَهُ ما يشــاءُ، ما يطلبُ، أحوالُهــا ميسورة، ولا تـكُفُ عن الرحيلِ وزيارة البلدان بهدف الفُـرجَة،

والمشاهدة. أخرى من اليابان ماتزال تَبَثُه هُميامها عبر خطابات تصل إليه بانتظام، تحتل مركزاً سياسيًا مرموقًا في الحزب الحاكم، بل إن رجالاً هاموا به، جاء بعضهم لرؤية الأهرام فلم يروا إلا قوامه، ورشاقته، وملامحة التي تبدو كانها خرجَتُ من جُدران معبد فرعونيّ. هكذا وصَفَهُ مسئولٌ كَبيرٌ بحلف الأطلنطيّ، يسكنُ مدينة لوكسمبورج.

كان يعرف جيداً كيف يكون الجواب، سواءً كان اعتذاراً رقيقا، أو نهراً حادماً، قاطعاً، يعرف كيف يُعبّر عن نفسه جيداً من خلال إتقانه أربعة عشر لغة، يُجيد الحديث بمعظمها ولا يكتبها شان أبناء المنطقة المخالطين للأجانب القادمين من كل فَجّ، إلا أنه تميّز عن الآخرين بقدرته على قراءة النُقوش. ونُطق الهيروغليفية، تعلمها من مُفتشى الآثار القدامي الذين قربوه واستعانوا به في مهام متعددة، هو مثلاً الذي حدد موضع الحجر الساقط يوم الزلزال الشهير، مسئول كبير بالهيئة العامة للآثار ـ رحمه الله ـ صافحه بعد نزوله، تَطلع إليه ثم خاطب المحيطين به قائلاً:

﴿إِنَّهُ يَعْرُفُ عَنِ الْأَهْرَامِ أَكَثَرَ ثَمَّا نَعْرُفُ كُلِّنَا﴾

هل كان الرجلُ مُلِمًّا ببعضٍ مكنوِنه؟

بالتأكيد لا، لأنه لم يجلس إليه، لم يسمع منه، لكنه تلقّى عنه بعض الإشارات فأدرك واستوعب. من عبارات تفوّه بها، من دلائل أخرى لا يمكن الإحاطة بها جُملةً.

عندما بدأ يُفضى لوالده أخمفَي الرجلُ جَزَعَه. تقدّمَ في العُمر إلى

درجة لا يُمكنه عندَها إلا الإصغاء، ماسَـمِعهَ أثار عندهَ أصداءً لم يبحُ بها لمخلوق.

قالَ إن هذا البناءَ الهائلَ من الحجر سواءً كان الأكبرَ أو الأوسط، إنما هو مجرد أمر ظاهرٍ لشيء آخر، لمعنى. . ربما، لتكويس، لحقيقة، لقوة ما . . يجوزُ هذا كله، لا يُمكنه التحديدُ، لو عَلمَ وأحاطَ لاستقرّ وهدأً .

لم يكنُ دافعُه ومُمحركه لصعود الأهرام، وحفظ المسالك، تجاوز المُدَد المعروفة، المدوّنة من أجل مسواصلة دَور مُتوارث، أتقّنه الأجداد كمصدر رزق، وانتزاع الإعجاب من غرباء عابرين، إنما كان وسيلة للوقوف على ما يبحث عنه، ما يَقُضُه منذ أن وَعَى وأدرك الفَرق بينَ الأصلِ والظلِ، بين المتبوع والتابع.

ما وراء هذا التكوين؟

لماذا جاءوا بهذا الشكل؟

كيف تتصل المادة بالفراغ؟

تلك القاعدة الهائلة من الأحجار الضخمة التي تقلُّ كلما اتجهنا إلى أعلى. حتى تنحسر الكُتُلُ الهائلة، تتلاَشى عند حد معين، بعده يبدأ الفراغ، ينفد المحسوسُ القادمُ من أسفل، ويبدأ اللانهائي، ليست القاعدة إلا نبتة من العالم الأرضى، نبتة تَمُتُ إلى الكوكب كافة، مُتصلة بما هو أشمل، وعند الذروة تبدأ النقطة غير المدركة بالنظر، ماهى إلا البداية والنهاية معًا لما يُعْسُر على الأنهام إدراكه أو استيعابه.

تلك النقطة شاغله.

أرضيةٌ محسوسةٌ، أو لا مرئية.

جَذِعُها ثابتٌ، أو غيرُ محدودةٍ، مُتصلةٌ بحوافّ الكونِ.

ألمح ولم يُفسّر، ربما لأنه لم يَشأ التصريح، وربما لأنه لم يُدرك. لم يستوعب، لابد أن أموراً أخرى جالت عنده ولم يُلَمح إليها، لم يكن باستطاعة والده أن يُجادله. خاصة بعد رحيل أمه الأبدى وتضعضع بنيان الرجل. عندما رأى ابنه يقف في الفناء لحظة انبلاج الخيط الأبيض من الأسود. لم ينطق، لم يسأله عن الجهة التي يقصدُها في هذا الوقت، ربما أدرك اللافاقدة، اكتفى بالتطلع، بالتزوّد من فراهة حُضوره، وسُموق عزيمته، بخبرة الأيام الطوال التي قطعها وعبرته أيقن أنها اللحظة التي عربمة أمضى أزمنة يعدلها ويتحسّب .

عَبَرَ الباب، خرج إلى الطريق الصاعدِ، لم يتـوقف لحظة، لم يلتفت إلى الوراءِ.

بدأ تسلُّقَهُ بسهولة، بيُـسر، لا يصعَدُ الآنَ ليستعرضَ مـهارةً. أو ليُبهر ضيَفًا. أو لِيُنْقِنَ طريقًا جديدًا يختصرُ بهِ المدّةَ.

إنها تلبية ، وإبداء جواب، ثمة دافع غامض الكنه. لم يَطلَّع عليه شاهد، ولم يلمَحْه راصِد ، يؤدّى به إلى أعلى ، إلى الذروة ، يُشقَنُ الوصول إليها عبر عدة مسالك تتخلّل تلك الأحجار التي تبدو للمتطلّع الغريب متباعدة رغم تلاصقها ، لكنها النظام عينه .

فى طلوعه هذا لم يَتَبع طريقًا أدّى به يومًا، إنما كان يتقدّمُ مُتخطيًا كل النقاط التى بداً مستحيلاً الاقترابُ منها يومًا، ويؤكّدُ أبوه الذى زحف حتى بداية الطريق، أنه كان باستطاعته أن يراه رغم إعياء النظر، وغبشة الفجر، وانقطاع الأسباب!

يُردّد العارفون، المدركون لبعض عما وراء الحُجُب، المتلمّسون اتجاهات المصائر، أنه بمجرد وصوله إلى الذُروة، أقصى المسافة المتاحة. تألّق عاكساً ضوء الشرق الوليد كافة حتى ليُسمكن رؤيته من بعيد، من سائر الأنحاء، ربما ارتدى قميصاً يَمُتُ إلى الأجداد. بدا منه ما يُشبه الرقص فَرحا، كأنه يُدرك القمة أول مرة، هذه المساحة الضئيلة التي أمضى أحد أجداده فوقها شهراً بغير زاد معروف، التي تلخص كافة ما يقع تحته، ما هو مُوعل في باطن الأرض وذلك الفراغ المهيب، الذي لا يمكن حَده، ويَطمس كل الفواصل، ويُسوّى بين الموجودات.

لم تكن حركت الدائرية ، المتونّبة تلك ، إلا تميهدا لتلقى تلك البغتات من الإشراقات المفاجئة ، المتوالية ، والتي أخذته من كلّ جانب ، تخلّلته ، اجتاحته ، دَفَعَت به وإليه مُستَقَرّ النغم . ومصدر كل حُلم ، جذر كلّ تَوْق ، سرّ اندلاع الرغبة وانطفائها ، والدافع لميل الغصن وفراقه عن الجذع .

# مُستن رابسع

إدرأك

حَدَّثنا الناصريّ محمد أحمد بن إياسٍ الحنفيّ المصريّ فقالً:

بعد مجىء الخليفة المأمون إلى مصر وإخماده الفتنة، انشغل بأمر الأهرام جدا حتى أنه ضرب خيام على مقربة منها، وكان يُكثر من التطلُّع إليها. والنظر إلى سُموقها. وتأمَّل الكتابة المنقوشة عليها بقلم الطير، وطاف حولها مرارًا، إما راكبًا يُحيطُ به حَرَسُه أو راجلاً منفردًا، مُحدقًا في أحجارها، متفكرًا في أسرارها، متعجبًا من هذا البنيان، وقبل أن يُقرِّ رأية على فتح النقب الذي يدخل منه القوم حتى أيامنا تلك، أمر بقياس أبعادها بدقة، وخصص لذلك يومًا معلومًا.

فيه خرج بكاملِ الأبهة، يُحيطُ به أركانُ الدولة، وعليَةُ القوم، وكبارُ الخلق الخَدَم مَن جاءوا بصُحبَته، كذلك أعيانُ أهلِ مصر ، وحَشدٌ من الخلق سَعَوا للفُرجة، خيّموا في المسافة الواقعة بينِ الأهرام الكُبرى وتمثالِ «أبو الهول»، ثم جاء المعلمون وبينهم قيّاسون من بغداد، وسَمرقند، ودمشق و.. القاهرة.

اختاروا كلُّهم المعلَّمَ ابن الشحنة، وكان حُجَّةٌ فى هذا المجال، يمكنه تقديُر المسافاتِ بالنَظَر، يؤكِّدُ العارفونَ به أنه لم يُخطئ فى ذلك قطَّ تَلَقَّى أسرار القياسِ عن أجَداده من قَبَطِ الصعيدِ الأَعلى.

أشارَ المأمونُ إلى الأهرام، قالَ بلهجة تقعُ بين الأمر وطلب المعرفة بل. . والحيرة ، مما جعلَ بعضَ شهود ذلكُ اليوم يؤكّدون فيما بعدُ أنه كان مُلِمًا بمالم يُفصح عنهُ من قبلُ، وأنه كانَ يعرفُ بشكلٍ ما.

نظر ابنُ الشُحنة إلى الهرم الأكبرِ الذى حَيَّرَ الأقدمينَ والمُحدثين، بدا معنيًا متمهّ لأ، وعندما التفت إلى من حوله لاح منه اضطراب خفى لا يستعصى رصده على الفطنِ، اللبيب، طلب من المأمونِ الإذن له باستخدام أدوات القياس، مُستحيلٌ إدراكُ المطلوبِ بالبَصَر، فأذن له.

قاسَ كُلِّ ضِلْعِ من الأربعةِ، استخرقَ وقتًا ليسَ بالهيّنِ حتى تململَ بعضُ رجالِ الحَاشية، أولَئك الحريصونَ دائمًا على إظهارِ ما يظنّونَ أنه يجولُ بذهنِ سيّدهم سعيًا وتَقَرَّبًا، غيرَ أنه أشارَ بيده، طالبًا الصَبر، والانتظارَ فالمهمة عُسِرة، وليست كما تبدو.

أقبلَ ابنُ الشُحنة فظنَ القومُ أنه سيبلغُ أميرَ المؤمنين بالنتيجة، لكنه وَسُطَ دهشة الكافّة طلبَ مُهَلةً ثانيةً فاستجابَ الخليفةُ. غَرُبَت شمسُ اليَوم الأول، عادَ بعدَ خُلُو السماءِ منها ليَطلُبَ فُرصةً ثالثة صباحَ الغدِ، قالَ إنه سيبدأً لحظة الشُروق.

بَشّ المأمونُ وأظهَـرَ له المودّة والصبَـرَ، بل وأثنى على هِمّتِـه تشجيـعًا وحَصنًا له، فلم تَلُح أيّ نتيجةٍ بعدُ.

فى مطلع النهار التالى فسرغ ابن الشحنة من مُهمته كما بدا عند إقباله على المأمون، قال إنه لم يُعاين فى حياته، ولم يسمع من الذين سبقوه عن أى بناء فى المعمورة يحوى تلك النسب الدقيقة، التماثل مَذُهل، مُثير للإعجاب بين الأضلاع الأربعة، لكنه فى شك من شىء لا يَود الإفصاح عنه إلا يعد التأكد.

أوماً المأمونُ، بدا راسخًا، كأنه يعرفُ ما صرّح به ابنُ الشُحنة مُقدَّمًا. لم يدرِ الحاضرون إن كان مُحيطًا فعلاً بما أوقع الشك في نفس ابن الشحنة، أو أنهم بإزاء عادة الملوك الذين لا يُبدونَ الدَهشة إزاء ما يسمعونَه من غرائب، وكأنَ إلمامهم بكافة شيء أمرٌ مفروغ منه.

سأل بهدوء:

وماذا تطلب؟

التفت ابن الشُحنة إلى الهرم قبل أن ينطق:

أطلب عند المنتصف.

أشار المأمون بيده:

«لك ذلك . . لكن اصحب معك من يُجِيدُ التسلُّق»

جاءوا إليه بأحد العالمين، المُلمّين بالدُروبِ الصاعدة، من عائلة تعيشُ على مَقُربة تَخَصّص أفرادُها في طلوع الأهرام. مَنذُ زمن قَديم، إلى ما قبل مجيء العرب إلى مصر، أمر المأمون أن يترفق بابنِ الشُحنِة، وأن يَدُلّه ولا يكتُم عنه ما يعرف.

كان ابنُ الشُحنة فى الخمسينَ من عُمره وَقَتَئذ، قادرًا على الطلوعِ وإن على مَهَلِ. كـانَ فريدًا فى بابه، ذائعَ الصِيتِ بين المعنيّينَ بأمـوِر القياس، متمكّنًا من أمره.

بدأ عندَ الضُّحي، وعنـدَ الظُّهر بانَت الدَّهشَّةُ على وجـوِهِهم جميعًا

عندما لاحضوا أنه يُكرّر ما يقومُ به، يغيبُ عن تَلك الواجهة ليظهر بحذاء الأُخرى، تململ البعضُ، غيرَ أن المأمون بقى راسخًا، لا يُظهِرُ تَمَلمُلاً أو ضَجَرًا، بل التفت إليهم مُهَدّمًا ومُطمئنًا.

اصبروا عليه. . الأمُر وَعُر.

قبلَ الغروبِ مَثُلَ ابن الشُحنةِ أمامَـهُ. بدا مُرهَقًا تَعِبًا من بَذلِ المجهودِ، قالَ حائرًا، مُترددًا:

«يا أمير المؤمنين . . أخشى ألا تُصدِّقني . . »

تطلُّعَ إليه بوجهِ هادئ، يعجزُ الأقربون عن إدراكِ ما يجولُ عندَه:

«قُل ما عندك . . »

قال ابنُ الشُحنةِ القيَّاسُ:

«العَرضُ عندَ المنتصف مُماثلٌ للقاعدة. . لا يزيدُ ولا ينَقُص.

طولُ كلِّ ضلعٍ أربعـمـائـة ذراع.. يا مـولانا.. لا مــيلَ هناك ولا نقُصاَن..»

بعد لُحيظات سُكون، ردّدَ ابنُ الشُحنةِ:

«الأمرُ حَيْرةً. . الأمرُ حَيْرة. »

جَهَرَ بعضُ الواقفين بشكّهم، بدا قائدُ الجيشِ الذي بذلَ الهِـمّةَ وقَمَعَ الفتنةَ أشدٌ جُرأةً:

«إنه كاذب يا مولانا أمير المؤمنين.. يُريد لعقولنا أن تُصدّق عكس ما نراه بأعيننا..»

تطلُّعَ ابنُ الشحنةِ إلى المأمون:

«والله هذا ما وَجَدَّتُهُ يا أميرَ المؤمنين..»

بدا هادئًا، كأنه يُصخى إلى ما يتسردُّ داخله، وليسَ ما يقولُهُ الغَسيرُ، نطقَ متُسائلاً:

«هل يُمكنك قياس طول الأضلاع عند القمة؟»

تطلّع ابنُ الشُحنة إلى الذُروة البادية، في الليلِ خلا إلى المأمون مقدار ساعة، ثم مضى إلى موضع رُقاده، غير أنه أرق فلم يَنَم، لكنه مع شروق الشمس كان يمضى عبر المسارب الخفية، البادية، يتقدّم الدليل، مضى الوقت بطيئًا، لكن المأمون لم يُبد ضَجَرًا، حتى إذا نزل الليل. واندمج الأهرام في العتمة، لم يُفارق مكانّه، بل يقولُ البعضُ أنه لم يُفارق سرج حصانه، أمضى النهار التالي كلّه يَرُقبُ طُوافَ ابنِ الشُحنة الدائم فوق، هناك في أعلى نُقطة، حتى إذا غربت شمسُ النهار الثالث ظهر الدليلُ القديم، كانَ متعبًا، خاتفًا، قالَ مُشيرًا إلى القمة.

«فى البداية لم أصدق مثلة. لكننى استوثقت بعد أن أطلعنى. .
 وعندما غاب عنى لحظة دورانه جهة الغرب ظننتُهُ تَعِب فمكَث ليستريح. .
 لكننى لم أرَه قط . خَشِيتُ فجئتُ . . »

التفت الخليفة إلى قادة جُنده. وأقسرب صَحْبِه، أمر بإطلاق نفيسِ الرحيلِ، وقطع المراحل بدون توقُّف، وحَارَ الخَلقُ كلُّهم، مَنَ حَضُروا، ومن قَرَأوا فيما بعد أخسباره، ولكن لم يستدل إنسان إلى شيء قاطع، مع كثرة التفاسير، وتعدُّد الروايات.

张 张 张

## مُــاتن خامس

نشوة



.. لأنها تحدّثت إلى كشيرين، معظمُهم من العاملين في المنطقة، خفراء، باعة، أدلاء، رجال هيئة الآثار، فلم يعرف أحدٌ متى ولا كيف اتفقَت معه على دُخول الهرم عند مطلع الشمس، كثيرون تمنّوا إناث من شمّى أنحاء الدُنيا. مختلف مراحل العمر، تتنّوع ملامحهن، وشخصياتهن إلا أن ظهور تلك البُنية مُغايرٌ. هي أجنبية شكلاً، مصرية روحًا لخفة دمها، وظرفها، وسرعة بديهتها، وخصوصية دلالها، وأيضًا. اتقانها العربية رغم أنها تعلّمتها في بلادها، لكنها تتحدث وكأنها ولدت في الجمالية. وأمضت عُمرها في بولاق أو إنبابة!

ظهورها اعتبر فيما بعد علامة، خاصة بعدما تردد وصار يرويه القوم، كانت شاهقة الانوثة، سيسبانية القوآم، صفصافية الشعر، فمها مدخل ثرى، ناعم، إلى عالم لا تلوح ملامحه، تمشى فى الأرض مرحة، جوّالة، أفضت لمن أصغوا إليها أنها تقوم برحلة حول الكوكب وأنها خصصت الوقت الأطول للاطلاع على ما تضيمه مصر من عجائب، بالطبع أولها الأهرام، تبدأ بالأكبر، ثم الأوسط فالأصغر، ثم تضى إلى الأقدم: أبو صير، أبو النمرس، سقّارة، دَهشور، ميدوم، اللاهون. لن تفارق البلاد إلا بعد المعاينة. والفرجة، والمقارنة، وتدوين هذا كُله.

تعدّد مرات ظُهورها، يومًا بعد الآخرِ شاعَت ابتسامتُها، راج أمر حُسنها واشتَهَرَت ملامحُها، تحدّث القوم. تجيء من وسَط المدينة حيث تُقيم في أحد الفنادق العتيقة التي يقصدُها الأجانب متواضعو الدُخولِ والإمكانيات.

قَسَمَاتُها تتضمنُ ترحيبًا دائمًا، لا تَصُد أَى ساع، لم تكسف مخلوقًا أبدى لها ودّا أو إعجابًا، لكن. لم يصدرُ عنها ابتذالٌ ما، ثمة شيء في نظراتها، في صوتها، في حضورها. يلوحُ فجأة فيضعُ حدًا، ويوقفُ الراغبِ في اجتيارِ الحدود.

كلُ من شاهدَه يتقدّمُها قبلَ شروقِ الشهس باتجاه المدخل تمنى لو أنه بديلٌ له، يسعى أمامَها أو بينَ يديها، تلكَ الفارهة، الفياضة، حديقة من الاستدارات الفوارة، تلغى حضور ماعداها، تفيضُ على الكافة. هو مكتملٌ، من الأصلاء المتمكنين، أبدى مهارات أعجبت الجميع، كان رياضيًا متينًا متقنًا للألعاب اليابانية، حاز في سن العاشرة الحزام الأسود، كان وثيق الصلة بمن عملوا هنا، مصريين أو أجانب، ذائع الصيت بين المهتمين.

كان وسيمًا، مُتقدًا، صريح الملامح، كأنه خارج للتو من جدار معبد لم تتغير ألوانه ورسومه، عُرف عنه تعفّف وزهد في الأجنبيات اللواتي يرغبن أحفاد مَن عاشوا هنا، ما تعرض له من إغراءات ليس سرًا، بدءًا من التلويح بالإعجاب إلى التصريح، إلى فرص عمل مُغرية في الديار البعيدة، بل إن أكثر من امرأة عرضن عليه عقود عمل صحيحة ، إحداهن من أصل عربي تُقيم في كندًا وتمتلك أرضًا، ومحطات بنزين، ومنزلا على بحيرة، ويختا يرسو في خليج، طلبت منه أن يضع الرقم الذي يريده. فقط. ليصحبها ويكون على مُقربة، لكنه أبى.

لَامَهُ صَحْبُهُ، تَمَنُّوا لُو أَن مَا عُرض عليه قُدِّمَ إليهم، لُو أَن الفُرَصَ التي

تسنح له واتتهم. وصفه البعض بالغباء، وقال آخرون إنه ذكى، وهمس أحدهم: بل إنه يُخفى أمرًا، لكن لم ينل أحد من رجولته، أو التفوّه بما يكن أن يَمَسّه ، تمناه آباء وجل لبناتهم، وسعى تُجار إلى ائتمانه على تجاراتهم، لكنه أخلص تمامًا لوصية أبيه، أن يسلك دربه، وأن يتُمَّ عَملَه، الا ينأى بعيدًا عن الأهرام.

. . كــان عَطِرَ السيــرة . يُخلفُ أثرًا طيــبًا عند كُلِ مَن تكلّمَ إليــه . أو سَمــع منه ، ضرب بخطاباته المَثَل ، يقــولُ القومُ : أكــثُر مِن بريده ، تُــجارُ الطوابع طلبوا شراء ما يتلقّاه ، لكنه أرجأ الاستجابة إلى الوقتِ المناسب .

متى التَقَى بالهيفاء؟

أين تمّ الاتفاقُ بينهما؟

هذا مالم يعرفه أحد.

أهو الذي سُعَى. أم هي التي اختارته؟

لا يمكن القَطعُ.

أول رؤيتهما معًا صباح ذلك اليوم، يتقدّمان فوق الأحمار الضخمة باتجاه المدخل، كانت ترتدى قميصًا أزرق وبنطلونًا أصفر، يبدو من خلاله حواف سروالها، وحذاءً أحمر. يُؤكّد خفير قديم أنه سمعهما يتحدثان بلُغة غريبة لا يعرفها، ولم يسمعها من أى أجنبي، إنه يُتقن الإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية والروسية وبعضًا من اليابانية. . لكن ما فاها به لا يَمُت إلى ذلك.

أما الخفيرُ الذي تسلّمَ تذكرتَها وقطعَها إلى نصفين فقال إنها كانت غايةً في الأَلَق، تكسف المتطلع إليها وتُحرضُه أيضًا، أكّد نظراتها الوَلْهَي إليه، لم تكن متطلعة فقط إنما بَدَت مستطعمة، مستمتعة، أما هو فلم يَظهر عليه أيّ عارض جديد، ربما هذا ما حَبّبَها فيها

رواياتٌ شُتَّى تَقُصَّ تفاصيلَ عديدة، يتَّصل بعضُها بمصادرَ معينة، لكن الجميعَ يتفقون على اجتيازهما النقبَ لحظةَ الشروقِ.

هو . . وهي في أثره .

عندما انـحنَتُ قليلاً لتلجَ الدهليـزَ بانَت خطوطُ كينونتـها، مُـحكمةً، فاصلة، مُؤثّرة، مُرجفة.

أوغلا في المرّ الأول الصاعد، والثاني المائل، ثم. . ثم الثالث الذي لا وصف دقيقًا له ، إنما يختلف تقديره من إنسان إلى آخر، وتناثرت الإشارات إليه في كُتب الأقدمين والمُحدَثين . بقى أمر، مُلغز مُحيّر تمامًا مثل حقيقة «أبو الهول»، أو أرصاد الجن التي تحمي الكنوز الخبيئة ، ومصادر الأذى الخفية التي تلحق بكل من هتك سرًا يتعلق بالموتى الراحلين، أو أتى بِفعل شائن على مقربة منهم .

فتحة الدهليز أو المر أو ذلك الباب الخفى لا يظهر إلا على فترات متباعدة أو متقاربة، يتكرر ظهورها في أوقات متلاحقة، وربما تمضى سنوات لا يسمع بها شخص دائمًا مسدودة، جزء من الجدران المصمتة، الحجرية.

مَن يَفتحها؟

مَن يُغلقها؟

ما هي الأسباب والعوامل؟

هل هي مستطيلة، مُربّعة، دائرية؟

لا أحمدٌ يمكمنهُ ذلك، حمتى أولمئك الذين أَفْنُوا السنموات الطوالَ في الدرس والفحص وجَسَّ كُلِّ حَجَرِ وَدسَّ أصابعهم في الحُفْر والشُقُوق.

المؤكّد مما يرويه القومُ، أن قوةً هائلةً تندلعُ داخلَ الرجُلِ أو المرأة، درجةً من الرغبة لم يصفها أحد.

هل كانَ واعيًا عند اجتيازها؟

يقولون إن عبق البُنيَّة غطى على ماعداها عندة فلم يعبأ، حتى أنه أوغلَ عبر الفتحة بدون أن يدرى، لم يلتفت إلى الوراء، ولا اليمين، أو الشمال، إنما مضى مُتَأثرًا بمجالها، وعند نقطة معينة التفت إذ لَقَحة دفؤها، لم ير منها إلا عينين متقدتين، نفاذتين، ناعمتين، تفيضان حيوية على المحسوس كُله، اجتاحته رعدة مكينة، أما نسيمها الخاص، أرجها الأنثوى فقد أوغل وشملة وفاته فوثا استدار فوقعت المواجهة.

كلها مُشْرَعَةٌ ناحيـته، مُتَاهِّبةً له، كان مُستَقبلاً ومُرسلاً، منها وإليها، اتصل تطلعهما صوب بعضهما، شيئًا فشيئًا يسرى ما يُشبهُ الحليب الفاتر عندَهما، غمس كُلٌ منهما نظراتِه في الآخرِ، ثم.. صار التقدُّم.

حالٌ جدید، علیه وعلیها أیضًا، مُغایرٌ تمامًا لکلِ ما عرفاه أو خبراه من تأجیج أو ازدهارِ رغبة، متی جری تجددهما، ثم بدأ امتزاجهما؟

تشاكلت أطرافُهما، لم يَعُد أحدهما مُلمًا بأصابعه أو يديه أو انحناءات الكتفين، ومصادر الرعشات والغمغمات، وتحسُّس اللسانين بعضهما، تبادُلهمَا المواقع، بل إن مسامَّهُما بدأت تَتَشاكلُ، جرى تكوكبُهما لحظة إيغالِ كلِ منهما صوب الآخر.

ما من حدّ للتصاعد، لنمو النشوة، لاتقاد الرغبة، كافة موروثهما من الصور واللّحظات والرؤى والأفكار يتلاشى تمامًا، لم تَعُد كينونتهما ذات المسداد تحقق فى الفائت، محتمل فى الآتى. . إنما صارت مندمجة فى لخظة غامضة، قادمة من منظومة زمن آخر لا عهد لكل منهما به . لحظة لا قبل لها ولا بعد، مبتوتة، منقطعة، خارجة عن أى سياق معهود، لم يكن ثمة حد للارتواء عندهما، إنما اتقاد مستمر، متصاعد ومثل هذا لا يُعرف له مثيل، ومِن ثم يُعسرُ الوصف ويصعب.

تداخلت عناصرهما، بدأ انصهارهما يتحقّقُ مع عجز وجودهما الجثمانيّ المحدود عن احتمال أو استيعاب شهوة عارمة فاقت كافة الحدود، بدأت أطرافهما تتحوّلُ على مَهل إلى لون أسود غامق مَشُوب بحمرة الوقيد، ثم طال الأمر وعاء كل منهما الجثمانيّ، تذرّى إلى ما يُشبِهُ الرماد وإن لم يبد كذلك.

\* \* \*

### مُـننُّ سـادس



لسنوات ردّد القوم أخسباره تناقلوا أمرة دقق البعض وصفه وذكرة لم يقتصر الأمر على القرى والنجوع والكفور المتقاربة في بر الجيزة إنما تجاوز إلى إطراف شتى، وأشار إليه باحشون معنيون، وصحفيون، ورحّالة، وقناصل أجانب يكتبون كل كبيرة وصغيرة في تقاريرهم. المتفق عليه بين الرواة الذين عاينوه عن قُرب أو تحدّثوا إليه أنه جاء من مكان بعيد، لكنهم يختلفون في تحديده، في تعيين البلدة التي ينتمي إليها. يقول بعضهم إنه كان في الطريق من بلاد المغرب الأقصى إلى مكة قاصدًا الحجّ، وأنه تخسلي عن الركب، خسرج منه، بعد أن وقع في يده ذلك الكتاب الذي لم يطلع عليه أحد، أو عندما جاءة الهاتف الحفي بما دفق به الحيّدة عن المسار وتغيير الوجهة.

جاءً من سَمَرَقَندا

بل خرج من بُخارَى!

لا. . المؤكّد أنهُ من خُوارزم.

في كلِّ الأحوال ينتمى إلى الشرق، ودخلَ البلادَ مشيًا على قدميه، اقتنع أصحابُ الأمر أنه طالبُ علم، مَعنى بما تَركَّهُ الأولون من آثارٍ، قصد الناحية الواقعة بين «أبوصير» ودهشور، قُربَ الحدِّ الفاصلِ بين الخُصرة والصُفوة، بين الزرع والجدْب، بين خصوبة الوادى وأبدية الصحراء الساكنة، أبدى اهتمامًا بالهرم الواقع الجهة البحرية، يقول الأهالى إن هرم الجيزة الأكبر يقول له: يا أبى، إشارة إلى قدم الأصغر وسبقه، وتضمينًا غير مُباشرٍ لما يؤكده العاملون أن «سنفرو» والدخوفو هو

الذّى شيدة. قلة أكدوا أنه أبدى حنينًا إلى البحر بما يَعنى انتماء وإلى إحدى البلاد الواقعة هناك. لكن، لم يتأكد ذلك. المؤكد أنه غريب عن مصر، أنه دَخلَها دون العشرين، أول مرة شوهد فيها كان فتيًا، عفيًا، قادرًا على المحفر بمُفرده وحَمل أثقال، وشق جذّع نخلة ليُقيم منها ما يُشبه جُدرانًا وسَقَفاً يقيه شدة رياح العراء ليلاً. لكنه لم يأو قط إلى هذا المكان نهارًا، ذلك أنه منذ طلوع الشمس، بل قبل إطلالة قُرصها يسعى إلى الموضع الذي حَدد الكتابُ. أشارت إليه السطور وعينته الألفاظ.

يلزَمُ. لا يتحرّكُ، إنما يتابع حركة الظلال حولَه بانتباه بالغ وعينين يقظتين، متوقّعتين وصول ظلِ الأهرام إلى نُقطة معينة من الأرض، ينبت منها جُـذعُ شجرة قديمٌ لشـجرة بلغت من العُمر حَـداً مُتقدَما، جذر ذو ثلاث شُعب، مُتَشَبّت باليابسة، نَخرٌ، من أغـضان نحيلة متبقية تنبت في أوقات معلومة وريقات خضراء، درجة راهية، صريحة من اللون.

كانَ دائم التطلع إليه، طويلَ النظر، شديدَ القُربِ منه ليلاً، خاصّةً بعد امتزاج الظلال وانعدام الفروق فيما بينها.

لم يكن ممكنًا الحديثُ إليه والاستماعُ منه إلا بعد تمامَ الغروب، في النهارِ يظلُّ شاخصًا، لا يَحيدُ، لم يرَه أحدٌ يأكُلُ. ولم تقع عين على بقايا قربه حتى حار القومُ الذين بدأ نزولُهم على مقربة منه وبنوا بيوتًا من اللّبن أو الحجر، وشقوا قنوات صغيرة من المياه أيامَ التّحاريق، ونَزَحوا من مياه البحيرة التى تبدأ الامتلاء صيفًا وتترجرج فوق صفحتها الأهرامات الثلاثةُ المتعكسة، كانوا متخصصين في زراعة النخيل ورعايته. ومداواة

آفاته، وتلقيحه في المواسم، تقليمه، صعوده، جَمْع دموعه، عَـدَدٌ كبيرٌ من النخيلِ عَلَى حَافّة الصحراء، كَان التمرُ ينبُتُ، ينضُعُ ويَسقُط فَوقَ الأرضِ، لا يجد من يجمعه، إلى أن استقرُّوا وأبَّدُوا وشاعَ أمرُهم. كان بعضُهم يمضى إلى أماكن قصية لعلاج نخلة.

ولأنهم وفدوا فوجدوه عند المد الفاصل بين الوادى والصحراء، احترموا صمتَه وتحديقَه، ثم اعتقد بعضهم فيه، صاروا يسعون إليه طلبًا للنُصْح، ثم البركة، بشكل ما عرفوا قصده. وإن اختلف التصورُ.

قال بعضهم إنه ينتظر إشارة، لن تظهر إلا له .. هو وليس غيره، بعدها يُسفُر الأهرام عن خبايا لم يسمع بمثلها أحد، ولابد أن خيراً سيطالهم، لذلك سعوا دائما إليه، لم يصد أي إنسان قصده، كان بشوشا، رقيقا، الوقا، عنده يُسرٌ، ليس عنده نَفْرةٌ من الآخرين، كل ما رغبة أن يطلبوه ليلاً، أن يَدعوه وحيدًا نهارًا، لانتظاره الطويل، الممتد، يمكن أن ينتهى فجأة، في أي لحظة .. عندما يحيد ظل الأهرام عن مساره، يتصل بتلك النقطة . عندئذ تتكشف له الأسرار كافة، أسس العلوم، ومفاتيح الرمود، يمكنه الدخول إلى ما استعصى على البشر كافة، الوصول إلى ما استعصى على البشر كافة، الوصول إلى ماطال عليه الأمد مخفيًا، مستورًا، ما عَسر كشفه على الخلق.

كان يتداخَلُ في بعضه إذا اضطَّرَ إلى مجالسة، خاصةً إذا جاءهُ كبيرٌ من القوم وأظهر له التواضع والرغبة في القُربَى تَبرُّكاً أو سعيًا، كان يحفظُ بلسانه، وعَيْنَى ذاكرته تلكَ السطورِ التي اطلَعَ عليها منذُ زمن،

وعلى مسافة نائية، أصغى إلى كافة ما يتردد عن الأهرام، سواءً صدر ذلك عن متخصصين، قاسوا الارتفاعات وأحصوا الأحجار واختبروا ميل الزوايا، أو الأهالى الذين احتفظت ذاكرتهم بوقائع بعضها حقيقى والآخر متخيل بدء المناس الذي المناس الخفى الذى يدفع كل أذى الله الطلاسم التى تحمى المبانى المقديمة من أخطار شتى، إلى ما يتردد عن وجود أحياء يسعون ويعيشون حيواتهم في عوالم مضيئة، فسيحة داخل الأهرام، يتناسلون، ويجيئون ويرحلون، وأحيانًا تقع حروب بينهم، وما تلك القرقعات المنبعثة أحيانًا إلا بعض أصدائها، إلى مصير كل عابث وعابثة داخل الأهرام، ألم يعشروا على شاب وشابة في الأكبر وهما متفحمان تمامًا، قالوا إنهما بعد شروعهما اندلَعت نيران لم تبق على ما يدلُ عليهما، ومثل دلك جرى في الأزمنة المختلفة. إلى الحديث عن أنهار تتدفق في مكان ما داخل الأهرام وشطآن حافلة بكل نبات غريب،

كانَ يسمعُ، وكانوا ينظرونَ إليه، اعتادوه، ومع مَرَّ السنوات أصبحَ جُزءًا من ذاكرة الذين وُلدُوا وشبُّوا ونَمَـوا في تلك الأنحاء، استمُّروا على ما أبداهُ أجدادُهم وآباؤهم، احترامُه والتَبَرُّكُ به والخشيةُ بشكلِ ما منه.

لم يتحرّك من مَوضعه، لم يَحتَم إلا بجذوع النخيلِ التي شَقّها وسَوّاها وعالَجَمها بيديه، وعندما حَلّ به مَرضٌ رحف إلى شجرة عتيقة ورضع جذعها بعد أن أوْلَح فيه ما يُشبه المسْمَارَ.

كان دائم التطلُّع إلى السماء، إلى الهرم، إلى الجذورِ المُطلَّة من التُّربة،

إلى نقاط شتّى لا يُمكنُ تعيينُها. ربما الجهة التي قَدمَ منها، أو. لإدراك المسارات على حركة الظلال وانتقالِها، وانتمائِها إلى الأصول.

فوق تلك البقعة من الأرض كربّ عليه أيام وليال، رأى تحولات الضوء: أصغى إلى تتابع دقات قلبه إذ يُسندُ رأسه إلى ذراعه عندما يسعى إلى إغفاءة، يرصد ما يجرى داخله، يُحاولُ التعرف على ما يجرى عنده. إلى إغفاءة، يرصد ما يجرى داخله، يُحاولُ التعرف على ما يجرى عنده. في لحظة ما أدرك أن التتابع القادم من ماض بعيد قد لَحقه تغير ما، أن دفق الدم يتعثر أحيانًا. لم يعد قادرًا على الخطو بالإيقاع نفسه. اتخذ من جريد النخل عصًا يتوكأ عليها حتى يمكنه المشى حول الأهرام بعد الغروب مباشرة. كان ظهوره مثيرًا للصغار، مُلفتًا للكبار رغم مُضى المدة واعتباره جُزءًا من المرئيات الطائفة.

بقدر ما كانَ يقتربُ من الأهرام بقدر ما كان يعى بلوغة نقاطًا متقدّمة في الوقت، أنّ ما فات كثيرٌ. كثير، وما بقي قليلٌ. قليل، قليل، غير أن يقظّتَ لم تهن، وحدّة وعيه لم تحد، كان يرقب حُلول تلك اللحظة المدّونة، الموصوفة بدقة والتي لم يَعد يُميّز إلاها رغم أنها لم تحل بعد، عندما يحيد الظلّ عن مساره الأبدى، حتى يتصل بتلك البقعة من الأرض، عندئذ...

لا يعرفُ إنسانٌ كيف أدركَ القومُ حقيقةَ ما جبرى، ما تناقَلُوه أزمنةً طويلة، لكن المُعَمَّـرين منهم يَذكُرون جَـعيرُه الهائلَ الذى خَضَّ الأطفالَ وأرجَفَهم في سائر الانحاءِ القريبة، وألزَمَ الحيواناتِ والدوابَ أماكِنهَا.

اللحظةُ المتوقّعةُ مَرّت، لم ينتبه إليها.

كيف؟

كيفَ وكينونتُه كلُها مِحورُها التوقَّعُ، والحذر؟؟ اللحظةُ لم تَحِلِّ نهارًا، إنما امتد الظِلُّ ليلاً.

كافة توقعاته، وحساباته جَرَت على أساسِ أنّ التحقّق النادر المشير سوف يَتم نهارًا، وهل تُدولَدُ الظلالُ إلا من الضوء؟ غيير أنّ ما جَرى عكس ذلك، فللقمر والنجوم قُدرة على بَثْ الظلال. صَحيح أن القمر كان غائبا تلك الليلة. غير أنّ النجوم تتوالدُ عند حافة الصحراء وتفد من سائر أنحاء الكون.

هكذا.. مال ظلُ القمة المدبّبة، النهاية الفانية في الفراغ، اتّجه على مَهَل صوبَ جُدُورِ الشجرة القديمة، المتشبّئة، هكذاً.. تحَقَّقَت اللحظة ولم يشهَدُها إلا طائس غريب، وحيدٌ مهاجرٌ من بعيد، طليعة أسرابٍ تَحُطُّ منهكة في مثل هذا الوقت كلّ عام، لم تصل بعدُ.

عندما استيقظ تطلّع إلى الهرم، إلى الأرض، إلى الجذور التى بَدَت كأسنان خَرَبَة. إلى الفضاء، إلى السّعال، إلى الشرق، إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الفوق، إلى التحت.

كيف أدرك؟

لا يدرى أحد.

كيف استوعب؟

لا يعملَمُ إنسان.

لَزِمَ عمرَهُ كلَه ولم يَحد، وعند التحقُّق نالَ المأمولَ ما لن يَعيه، ما لن يُدركَ حَقيقة ما استوعَبَ إلا بعد فَناء كل الطيور وبقائه إلى الأبد، مُحوَّمًا، مُغادرًا، واصلاً، مُقلعًا، حَاطًا، ولكنَ.. من يُدركُ ريشةً من جناحه سيبقى مثلَه، سينتقلُ إليه ما استقر له، ولكن.. كيف الاستدلالُ عليه؟ وأين؟ وبأى لُغة؟

وكيف يكفى ما تبقى؟

لهذا كان صُراخُه، جَعِيسرُه في مواجهة الأهرامِ ضَاريًا، لم يسمع القومُ مثلَه، لا مِن قَبلُ.. ولا مِن بعدُ.

张 张 张

# مُنن سابع

ألق

كَفُّ

توقف

ما يراهُ لم يسمع عنه ، لم يقرأ ما يَدُلُّ عليه ، بقدر ما فُوجئ ، بقدرِ ما شَعَرَ براحة غامضة لا يمكِنُ القِياسُ على مثيلٍ لها ، أو منضاهاة اللحظة بأخرى مُنقَضِية .

كانَ قادمًا من الشرقِ إلى الغرب، من تحت إلى فوق، صاعدًا الهضبة بمحاذاة نقطة غير مرثية تتوسّطُ الفراغ الفاصِلَ بينَ الهرم الأكبرِ والأوسطِ.

ظهيرة شتوية سيّالة، لكن. . هـذا الضوء البرّاق، المنصهر لا علاقة له ولا صلة بالشمس البادية، لم يَـدر مصـدرَه بالتحـديد، ربما من داخله، لكنه لا يُشبه ذلّـك البريق الحادّ، الساطع، المنبئ بنوبات الصـداع الموجعة التى جاء بها إلى الدنسيا، أقدم صُور عُمره مـرتبطة بالأمة، لاَ. . هذا ألق مغاير، له المفاجأة والاستمرارية.

هل يَصْدُرُ من جِهَةٍ؟

إذن. . كيف يُمكنُ تحديدُه بالمسافة الفاصلة، لا يمتدُّ بعدَها، ولا ينقُصُ قبلَها، ولا يشملُ ما يتجَاوَزُ ارتفاعهَما، رَخيمٌ، نَفّاذٌ. نزيح الفراغَ ذاتَه.

خطر له إمكانية القدم، يمت إلى زمن عتيق، تمامًا مشل الهواء الذى تأهب القوم لاستنشاقه عند فتح مقبرة مركب الشمس المكتشف، غير أن هذا الألق لا يمكن تعيينه بمكان أو مسافة أو توقيت زمنى. لا بعد، لا مضمون، لا كلمات يمكن أن تُستوعب.

طَلِيقٌ.

مُرسك دائمًا.

راحة تشمله لم يعرفها، مع وعد غامض بالوصول، مع استمرار التحديق تلُوح خُضرة، درجة من الخصوبة الريّانة لم يعرفها من قبل، هو المُغرّم بالألوان ودرجاتها ومتابعة تحوّلاتها وحَفْرها في الذاكرة المتماهية. هذا أخضر غزير، درجة واحدة لا تَهن، لا تَضعف. يابعة ، لم يَرها في أوراق الأشجار، في نباتات البلاد التي رحل إليها وطوّف بها، أو في جذوع الصبّار المتقن لأنواعها وفيصائلها، أو زراعات الأرز المغمورة بالمياه بين القرى الواقعة على الطريق إلى مَسقط رأسه.

خُضرةٌ ضوئية ، لا تؤثّر عليها الظلالُ ، لا تتغيّرُ بحوافّ الأهرام ، هل يَصدُرُ الألَقُ من داخلهما؟

السطوعُ أوقَفَه عن المضى، عن الخطو، بل إن الدهشةَ راحَت تتوارَى. والتساؤلاتُ تختفى، والحيوات تُمْحى، لانَت رقبتُه في مواجهةِ الاستقرار الوافد، والراحة النابعة.

يتأهُّبُ للمضيّ، للخطوِ، فالوعودُ بلا حَصْرٍ.

يخطيو.

تخرجُ قدمُه من قدمه، وينفصلُ ذراعُه عن ذراعه، ويفارقُ صدره صدرة أنه لم يكن باستطاعته أن ينظل مُعلقًا، نصفه في صورة جَسكية، والنصف في هيئة لم يعهدها من قبل، فراغٌ ما بينَ البنائين يرسم الشكلَ المحسوسَ عَيْنَهُ، لكنه ليس هو، يؤكّده وينفيه. هذا حاله.

رحلَ عن رحيله، لم يكن قادرًا على التطلُّع إلى الوراء ليعرف ما جرى له. يتقدّمُ مَدفوعًا، محمولاً. سابحًا في كينونة بلا أُطُر، مُصاغًا من الضوءِ والخُضرة، مُرتقيًا إلى تلك النقطة عند الدروة بدون صُعود.

张 张 张

### مُــانُ ثامــن

صُـ مُت

خرج إلى السطح، الليلة الأولى في البيت الصغير القائم قُرب الصحراء. كلّ ما يحتويه صاغة بيديه، وكما يرغب، حتى البناء البسيط أشرف عليه، وأضفى، لم يترك شيئًا للآخرين، تلك هى اللحظات التي سعى من أجل تحقيقها منذ بدء ترده على الموضع الضارب في العتاقة، بزراعاته، ونخيله، وقنوات المياه، والجسور الصغيرة وخط الأفق الذي تحده وتشكّله ثلاثة أهرامات متقاربة، اثنان شبه مكتملان، والثالث خرب، لكنه لم يفقد هيئته، من بَنى الثلاثة أشقاء متقاربون، وإن أصوانًا تُسمع أهالي الناحية يقولون إن من بَنى الثلاثة أشقاء متقاربون، وإن أصوانًا تُسمع أحيانًا لا يمكن تفسيرها، ولكنها لغة للخطاب بين ما يُخيَّلُ للقوم أنه جماد صامت، وأحيانًا، يتقدّم هرم ليَحل مكان الآحر، وأن لكل منهم رصدًا خفيًا، يحمى المكنون المصون، ويمنع وقوع الفاحشة بالداخل، وهل غاب أمر ذلك الشاب وتلك الشابة، أوغلا حتى نقطة بعينها، أتقدت رغبتهما وعندما تأهباً تَفحماً، تحوّلا إلى رماد، أمَّا من يقدر على فك طلاسم تلك الكتابة فتتفتّح له دروب لم يعرفها أحد من قبل. ولم يَطرقها بشر".

يتأمّلُ النجومَ.

يشمُّ رائحةَ الأرضِ العستيقة، يحاول الإصغاء إلى أصواتِ الليل، أن يتعرَّفَ عليها حتى يألَفُها، يتعايشُ مَعَهَا.

ما هذا؟

يَتجه ببصره إلى الغرب. يُحدَّقُ، لا يَحِيدُ، ولا يَمِيلُ، ولا يقدرُ على النُطقِ أو حَتى. . إبداءِ الدهشة.

\* \* \*

# مُـــتنُّ تاســـع

## رقصه

نقطةٌ ما...

ما بينَ المشرق والمغرب.

تبدو لمن صبَرَ وحاولَ وجاهدَ وأَفَنى فتمكّنَ، لا يَحَيدُ موعدُها، يكونُ ظهورُها مع اندلاع تلك الموسيقى القادمةِ من اللامنبع، من حيثُ لا يمكنُ التعيينُ أو التحديدُ.

لا يراها إلاَّ مَن أُوتَى القُدرة على احتمال الحنين والشجن وكَتْمِ الزَّفرة، وعلى قَدر المجاهَدة يكونُ وضوحُ الرؤية، حستى ليُمكنُ لذوى السمكُنِ الإحاطةُ بملامحها الملكيّة، والنفاذُ عبر انفراجة شفتيها، والإيواءُ إلى رُكْنَى عينيها الشاخصتين أبدا إلى مَوْضع مغيب الشمس.

أنغامٌ نابعةٌ منها، مُحيطةٌ بها، يصعبُ تَشخيصُها، لا هى وتريّة، ولا هوائية، ولا نُحاسيّة، مع اكتمال إيقاعاتها تتمايلُ الحهاتُ الأربع، تتقاربُ حوافُّ الكون، ينتظُم دَورانُ الأفلاكِ العُلى.

لا يمكنُ تشخيصُها. فليسَت المقاماتُ عربيةً، أو إفريقية أو فارسية، إنما تشملُ هذا كَلَّهُ، أَبرَزُ ما فيها حنينٌ مُمضّ. مُمتَدّ.

مَنْ يَثَابِر يُمكُنُهُ رَوِّيةُ ارتقائها الفراغَ بَقُوامها الفارهِ الجَلَلَ، يُطالع أنوثتها الكونية، تلك التي حَاولَ النَّحاتُ العاشِقُ، العابدُ أَن يُبرز بَعضًا منها في عَثالها البادي.

مَن يُخلصُ النيَّةَ باستطاعته رَصَدُ بداية رقىصتها، تصاعُدها إذ تَبْسُطُ خطوطَها وتُلملمُها، تَفردُها وتثنيها، عندما يضبطُ جسدُها النغَمات، يُبْررُ الإيقاعات، يَبْتُها إلى أقاصى الوجود. يَشهُدُها كلُ ساع فى طريقه، وكلُ مُقيمٍ فى منزله، شرط أن يتّجه بكُلّيته صوبها، إذ يدنو المغيبُ على اكتمال يبدأ دورانها، يتسارعُ حتى لَيصعب على النظرِ الإنسانى إدراكها. تتحولُ إلى نقطة، إلى أفول لا مفر منه ولا إدراكُ.

\* \* \*

#### مُــتنُّ عاشــر

وكَأنُهم على ميعاد، وإن باعَدَت بينهم الآماد.

\* \* \*

### مُنن حادي عشر

البدايةُ نُقطة، والنهايةُ نُقطة.

张 张 张

## مُن ثاني عشر

عِندَ الذُّروةِ.. يَقَعُ الفَناءُ.

张米米

# مُنتُ ثالث عشر

كلُ شيء.. مِن.. لا شيء.

\* \* \*

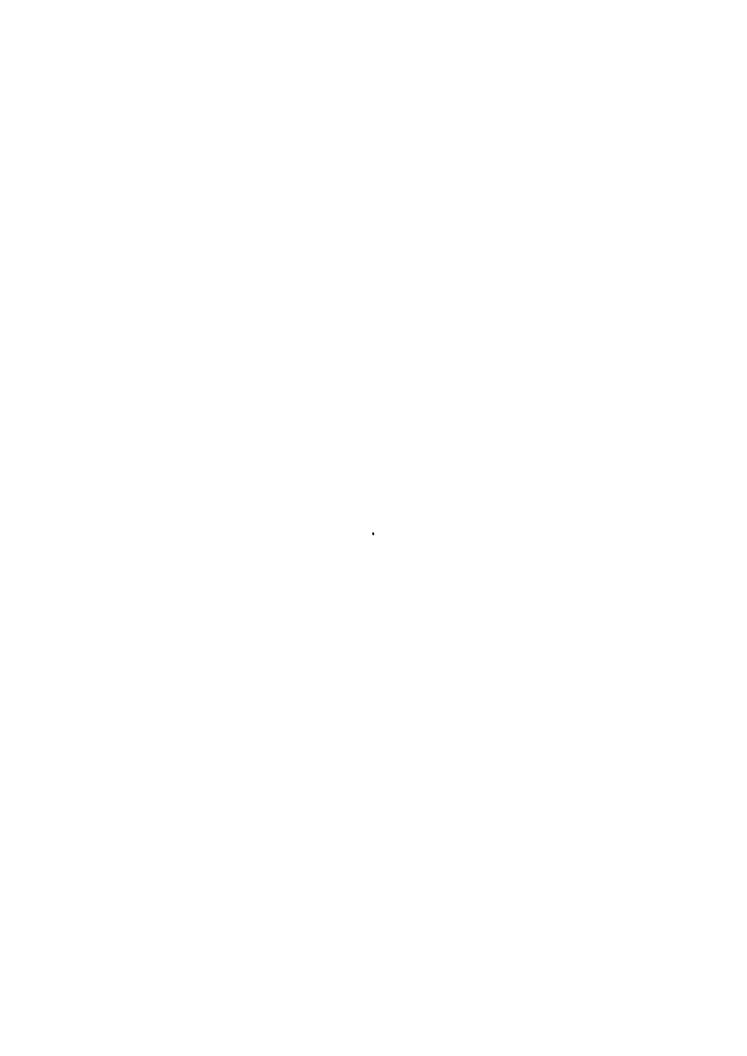

# مُ تن رابع عشر

لا شيء

لا شيء

لا شيء

\* \* \*

### المحتسويات

| <b>0</b>                              | تَشوّف    | * مَتنٌ أول               |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|
| YY                                    | إيغال     | * مَتنٌ ثانٍ              |
| ٤٩                                    | تَلاَشِ   | * مَتن تالث               |
| ٠                                     | إدراك     | * مُتنُّ رابع             |
| ٧١                                    | نَشوةٌ    | * مَتنُّ خامس             |
| <b>v</b> q                            | ظل        | * مَتنُّ سادس             |
| ۸۹                                    | ألتق      | * مَتنُّ سابع             |
| ٩٥                                    | م.<br>صمت | * مَتنُّ ثامن             |
| 99                                    |           | * مَتنُّ تاسع             |
| 1                                     |           | * مُتنٌّ عاشر             |
| ۱٠٧                                   | •••       | * مَتنُّ حادی عشر         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           | * مَتنُّ ثان <i>ی</i> عشر |
| 110                                   |           | * مَتنُّ ثالث عشر         |
| 119                                   |           | * مُتنُّ رابع عشر         |

رقم الإيداع ٢٠٠١ / ٢٠٠١ الترقيم الدولى 2 - 0778 - 09 - 977

#### مطابع الشروقـــ

القاهرة ۸۰ شارع سيويه المصرى \_ ت ٤٠٢٣٩٩ \_ عاكس ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠) بيروت ص س ٨٠٦٤ ماتف . ٣١٥٨٥٩ \_ ماكس ٨٠٧٧٦ عاكس ٨١٧٧٦٥ (١٠)



الرواية الأخيرة لجمال الغيطانى «متون الأهرام» تجربة مثيرة وجديدة في الكتابة السردية، تُقارب روح المكان وعطر الثقافة المعتقة، وتتخذ أشكالا فاتنة لم تُفترع في القص العربي بهذا الإيقاع الشعري من قبل، حتى إنها تخالف نهج الغيطاني الذي اعتدناه في ظاهر الأمر، وإن كانت في الحقيقة تظل تلمساً لخفايا تلك العلاقة الباطنية الحميمة بين الإنسان والمكان، عبر سحر الزمن وخلال تضاعيفه، ترتفع على اليومي المبتدل في الواقع المنظور؛ إذ تتخذ منه على وجه التحديد نقطة انطلاق تحفر بعدها في الذاكرة، لتبني وعيًا حادًا بمنابع الفن والحكمة في ظواهر الوجود، تبدأ من السطح كي تجرحه وتسيل دمه شعرًا دافيًا وفكرًا حارًا متدفقا، مما يجعل هذه التجربة على وجازتها أضافة في وسائل مشارقة الأسرار الكبرى للحياة المصرية، كما تتجلى في الرموز الباقية في المكان، المتحدية للزمان.

د. صلاح فضل

على الغلاف لوحة للفنان حلمي التوني

الشَّاهُرِيَّةً ٨ شَارِع سِيمِونِيهُ المحسري - رابِعةَ العدونِية - مدينة نصر صي ب: ٢٢ لينافوزها - فليفون - ٢٠٣٩٨ . . فاكس ( ٢٧٥٧٠) (٢٠٠٧) بيروت، صيب ٢٤ ٨ هالشر، ١٨٥٥٦ - ٢٥٧٢١ - عاكس ، ١٨٧٧٥٥